

# 

مانيند خالا محكمد عنب

(طبع مذا الكتاب على نفتة بجلس مدينة فنوه)

## اهراد

#### إلى فوه

وطن الخير والوفاء . فوه عملاق الرقى والعلاء . صاحبة التاريخ الخالد ـ والمجد العريق التالد ـ والسمو الأمين النادر إنها بلد التاريخ الذى سطر على آفاق الوجود . الذى سطر فيه مؤلفه الشاب خالد إليك يافوه نقدم هذا المؤلف الذى سطر فيه مؤلفه الشاب خالد عزب جوانب مضيئة من تاريخك وحضارتك .

عبد العال عبد الحميد دخيل رئيس مركز ومدينة فوه محمد مصطفى مكى دئيس المجلس المحلى لمدينة فوه



#### مقدمة:

لم تحظ مدينة فوه بعناية الباحثين في التاريخ الحضارى والعمراني في مصر في العصر ومن العصر ومن العصر ومن العصر ومن العصر الاسلامي بالرغم من المكانة التي حظيت بها في ذلك العصر ومن الأعمال القليلة التي كتبت عن مدينة فوه والتي خطها علماء أجلاء:

\*\* مقال الأستاذ حسن عبد الوهاب في مجلة المجمع العلمي المصرى في المجدد الثامن والثلاثون الجزء الثاني ١٩٥٧/١٩٥٦ .

وقد تحدث الأستاذ حسن عبدالوهاب في هذا المقال عن آثار الوجه البحرى وقد خص آثار فوه بجزء كبير منه .

- الأستاذة الدكتورة/سعاد ماهر عميدة كلية الآثار سابقا وذلك في الجزء الرابع من كتابها مساجد مصر وأولياؤها الصالحين وقد قامت بدراسة وافية لشخصية حسن نصر الله ومدرسته بمدينة فوه.
- \*\* الدكتور جابر المصرى والذى يعتبر أول من ألف كتابا مفردا عن مدينة فوه أسماه ( مدينة فوه وأهميتها في العصر الاسلامي ) وهو كتاب ممتاز اهتم فيه المؤلف بتاريخ المدينة وأعلامها في العصر الاسلامي وان كنت قد أختلفت معه في بعض النقاط وفي المنهج والاسلوب إلا أنني قد استفدت من كتابه إستفادة كبيرة لا مجال لانكارها .

وأنا أعلم \_ يقينا \_ أن مثلى لا يعطى هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة نظرا لقلة البضاعة وسعة الموضوع ولكننى بذلت جهد المقل ، وإجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به ، فإن أصبت فذاك ما أردت والفضل لله أولا وآخرا \_

وإن كنت قد أخطئت فحسمى أنى بذلت طاقتى ووضعت لبنة فى طريق من يريد إكمال البناء .

- وفي دراستي هذه التي أسميتها - فوه مدينة المساجد - دراسة عن المدينة وعمائرها الدينية والمدنية ، محاولة لتقديم مدينة فوه وآثارها إلى المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية والعمرانية والأثرية بالاضافة إلى القارىء العادى .

وقد فضلت أن أبدأ هذه الدراسة بإبراز موقع مدينة فوه وخصائصه الجغرافية وما ذكره الجغرافيون المسلمون فيم والرجالة

- ثم تحدثت عن نشأة مدينة فوه وتطورها منذ العصر القرعوني إلى عصرنا الحاضر وأعقبت هذا الجزء بدراسة عن عوامل إزدهار مدينة فوه في العصر الاسلامي وهما عاملين إداري وتجاري.

وكل مدينة بطبيعة النحال لا تنعزل عما يجاورها من قرى ومدن ولذا فقد ذكرت العلاقة التي تربط فوه بما يجاورها تحت عنوان ـ علاقة فوه بالاقليم المحيط بها .

- ولقد آثرت قبل أن أتحدث عن آثار مدينة فوه أن أبرز خصائصها المعمارية والفنية والتى تضارع مثيلتها في مدن مصر أو التى تميزها عن غيرها مقرنا هذه الخصائص بمقارنتها بغيرها في مدن مصر مثل رشيد والمحلة الكبرى وجرجا وأخميم وسوهاج ومطوبس والاسكندرية . . الخ .
- ولأن المساجد تمثل جل آثار مدينة فوه فقد رأيت أن أبدأ بها الحديث عن آثار مدينة فوه وقد رأيت الايجاز في الوصف والشرح لكي لا يمل القارىء من الوصف وفي نفس الوقت أبرزت في كل مسجد الجانب المعماري والفني والتاريخي الذي يميزه عن غيره.
- أما بالنسبة للقباب الأثرية بمدينة فوه فرأى الدين الاسلامى صريح فى النهى عن تعلية القبور عن سطح الأرض إلا أن دراستى لهذه القباب إنصبت على دراسة النسق المعمارى لها وتطوره ومن هذه القباب قبة أبوالنجاه والتى وردت فى العديد من المراجع التاريخية.

وكذلك تطرق الحديث إلى التكية الخلوتية وهي نموذج فريد من نوعه في الوجه البحري .

- أما المنشآت المدنية فقد إهتمت بها إهتماما خاصا في هذه الدراسة لكون مدينة فوه تضم آثارا مدنية فريدة في نوعها على مستوى مصر كلها مثل ربع الخطابية ومصنع الطرابيش ومنازل فوه الأثرية ومن المنشآت المدنية التي اندثرت والتي لو بقيت لوقتنا هذا لأعطت لمدينة فوه طابعا خاصا الحمامان الأثريان اللذان كانا يقعا خلف مسجد القنائي وقد ذكرتهما لكي يظلا مسجلين في ذاكرة التاريخ.

- وأخيرا فقد إختمت هذه الدراسة بالحديث عن الآثار المنقولة أو ما نسميه أحيانا الفنون الزخرفية والتى نقلت من مدينة فوه إلى متاحف مصر كمتحف الفن الأسلامي ومتحف طنطا وقد أشرت في هذا الجزء من الكتاب إلى القيمة الأثرية والفنية للساعات المحفوظة بمساجد فوه الأثرية.

وأخيرا أتقدم بالشكر إلى كل الذين كان لهم فضل على في إتمام هذه الدراسة وأخص على وجه التحديد الأستاذة الفاضلة ليلى على إبراهيم أستاذ الآثار بالجامعة الأمريكية فقد قامت بمراجعة هذه الدراسة مراجعة دقيقة وأبدت العديد من الملاحظات التي إستفدت منها كثيرا وكذلك الأستاذ الدكتور عبدالحليم نورالدين وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة لمراجعته الجزء الخاص بنشأة مدينة فوه وتطورها والدكتور حسنى نويصر أستاذ العمارة الاسلامية بكلية الآثار لتشجيعه إياى على طرق هذا النوع من الدراسات ومتابعته هذه الدراسة في بدايتها والزميل ياسر الكردى الذي له فضل كبير على وذلك بمساعدتي معنويا في خلال فترة جمع المعلومات الخاصة بهذه الدراسة وكذلك الزميل محمد خضر.

وأخيرا أتوجه بخالص الشكر والامتنان الى رئيس مجلس مدينة فوه الأستاذ/ عبد العال دخيل لموافقته على طبع هذه الدراسة على نفقة مجلس مدينة فوه .

المؤلف خالد محمد عزب مطوبس في أكتوبر ١٩٨٩

الفصل الأول

فوه عبر العصور

## موقع مدینة فوه: - (شکل رقم ۱)

فى شمال دلتا النيل بمصر عندما يأخذ فرع رشيد اتجاها غربيا منذ دخوله أراضى محافظة كفرالشيخ يصنع على بعد ٣٥ كيلو متر ثنية كبيرة تقع مدينة فوه فى بدايتها وهى ممتدة على ساحل النيل نحو ٢ كم وتفترش كتلتها السكنية مساحة تقرب من ٢٧٠ فدان(١) ويقدم لنا الادريسى وصفا لهذه الثنية التى تقع مدينة فوه فى بدايتها فيذكر أن و النيل عند فوه ينقسم الى قسمين يحصران بينهما جزيرة الراهب ثم يتصلان عند سنديون شمال فوه ٥ (٢) وقد ذكر القلقشندى اسما آخر للجزيرة المقابلة لمدينة فوه فقد نقل عن تقويم البلدان فى كتابه مأيلى و يقابلها جزيرة لها تعرف بجزيرة الذهب ذات بساتين وأشجار ومنظر رائق ٥ (٣) وقد أعجب بهذه الجزيرة العديد من الرحالة ومنهم سافارى الرحالة الفرنسى الذى زار مصر عام ١٧٧٣ م فلم يفوته أن يوصى بزيارة جزيرة بالقرب من فوه اشتهرت بفاكهة الشمام عذب المذاق لا يشبع منه المرء قط كما أعجب بمنظر أشجارها (٤) .

#### مدينة فوه النشأة والتطور:

من المرجع أن فوه كانت عاصمة الاقليم السابع في الوجه البحرى بمصر الفرعونية وكان هذا الاقليم يعرف باسم « واع امنتى » أو « نفر امنتى » بمعنى « الاقليم الغربى الأول » وكانت عاصمته تسمى « برحانب امنتى » وهى التى أطلق عليها الأغارقة اسم مدينة الأجانب (٥) أو بلد الأجانب (٨٤٤٤٤١١) اشارة الى الهيلينيين المهاجرين الى شمال غرب الدلتا على الصفة الغربية للفرع الكانوبى (٦) ويقول استرابون أنهم أتوا الى ساحل مصر الشمالى على البحر الأبيض المتوسط في عهد الملك أبسماتيك وأرسو سفنهم عند مصب الفرع البلوتيني ( أى فرع رشيد ) وتحصنوا في ذلك المكان وأقاموا لهم مدينة أطلقوا عليها اسم ميتلبس وبمضى الزمن ابتعدت ميتليس عن البحر بسبب رسوب طمى النيل حتى صارت وبمضى الزمن ابتعدت ميتليس عن البحر بسبب رسوب طمى النيل حتى صارت تنهد عن الشاطىء بمقدار تسعة فراسخ ولما كانت مدينة فوه هى التي تبعد عن الشاطىء بهذا المقدار تقريبا فقد قرر الجغرافيين أن مدينة (ميتليس) القديمة هي مدينة فوه الحالية (٧) .

أما عن اسم فوه الحالى فيذكر اميلينو فى جغرافيته ناحية باسم Poei وردت فى بردية روميه نصها و تصنع خيرا أن تحضر تجدنا فى بوى لأنه يجب علينا الذهاب للسفر بحرا نحو الملك آن و وهذه البردية ترجع لسنة ١٢٣ ق . م وقد قرر الأستاذ محمد رمزى أن بوى المذكورة فى هذه البردية هى الاسم القديم لمدينة فوه وقد قلبت الباء فاء كما قلبت فى فاو والفيوم وادفو وغيرها من المدن المصرية القديمة (٨) .

ويذكر ياقوت الحموى فوه قائلا: « فوه بالضم ثم التشديد بلفظ الفوه العروق التى تصبغ بها الثياب الحمر! بليدة على شاطىء النيل من نواحى مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو ستة وهى ذات أسواق ونخل كثير (٩) وقد وردت فوه فى نزهة المشتاق مدينة حسنة على فرع النيل الغربي كثيرة الفواكه والخصب وبها تجارات وكذا وردت فى قوانين الدواوين لابن مماتى (١٠).

وقد ازدهرت مديئة فوه في العصر الاسلامي نتيجة لعاملين أساسيين أولهما وهو العامل الاداري : -

ففى خلال العصر الفاطمى ومع التغييرات الادارية التى طرأت فى زمن المستنصر بالله مع دمج الكور الصغرى فى عدد أقل من الكور الكبرى تبرز مدن جديدة متطورة عن أصلها السابق كقرى ولعلها كانت من قبل الفتح العربى مدنا ثم استعادت سابق عهدها حين تصبح قصبات للكور الكبرى مثال ذلك مدينة فوه وكذا دمنهور الوحش (١١).

أما في العصر الأيوبي فيذكر المقريزي ( وأما منذ أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب فان أراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده ) (١٢) أما عبرة فوه المزاحمتين وجزيرة بني نصر طبقا لما ورد في روك (١٣) صلاح الدين عام ٧٧ه هـ كان مقدارها ١١٢,٦٤٦ بالدينار الاقطاعي (١٤) وقد تأثرت فوه في العصر الايوبي بالصراع الاسلامي الصليبي الحربي فإنه على الرغم من تركز الصراع الحربي على الجبهة الشمالية الشرقية للدلتا إلا أن فرع رشيد قد أتخذ طريقا لاحدى الحملات الصليبية الحربية التي سلكته حتى فوه سنة ٢٠٠ هـ حيث أقامت عدة أيام تنهب المدينة (١٥) ويذكر الذهبي عن هذه الحادثة مايأتي ( فيها و أي سنة ٢٠٠ هـ) دخلت مراكب الفرنج الى فوه فاستباحوها ورجعوا ) (١٦) ، وقد تلى الروك الصلاحي الروك الحسامي سنة ٢١٧ هـ في سلطنة حسام الدين

لاجين ثم تلاه الروك الناصرى وقد تناوله المقريزى بشىء من التفصيل فيذكر أن الملك الناصر محمد بن قلاوون رأى في سنة ٧١٠ هـ أن إقطاعات المماليك البرجية كثيرة ففكر هو والقاضى فخرالدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش أن يروك البلاد وتقسيمها الى اقطاعات . . . . ) (١٧) وطبقا للروك الناصرى تحولت الكور إلى أعمال كان منها عمل فوه والمزاحمتين وعدد نواحيه ١٦ ومساحته بالفدان الاقطاعى ١٢,٩٢٧ بالفدان الحديث ١٨,٧٤٨ والعبرة المقدرة على الاقليم ٣٦,٨٤٦ بالدينار الاقطاعى (١٨).

ويحدد لنا القلقشندى عمل فوه والمزاحمتين قائلا و وهو ما جاور خليج الاسكندرية من جهة الشمال الى البحر الرومى بعضه بالبر الشرقى من النيل وليس بها ولاية وانما يكون بها شاد خاص يتحدث فى كثير من أمور الولاية وهى فى الحقيقة كإخميم مع قوص ( ١٩) .

وقد ريكت البلاد في عهد السلطان شعبان في (شوال سنة ٧٧٧ هـ مارس ١٣٧٦ م) وقد أفرد له ابن الجيعان (٢٠) كتابا خاصا أسماه (التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية) ذكر فيه أقاليم مصر وما بها من بلدان مرتبة على حروف المعجم ومن الأقاليم التي ذكرها ابن الجيعان إقليم فوه والمزاحمتين والبلاد التي تتبع هذا الاقليم وهي اتفينه \_ الجزاير \_ العطف \_ المعلفية \_ بورنباره \_ جزيرة الذهب حوض الخولي \_ والبسقيل \_ دماليج \_ ديبي \_ بيشا \_ سنديون \_ محلة العلوي \_ محلة الأمير .. منية بني مرشد \_ منية حماد \_ نطوبس الرمان وعند الأخيرة يقول (وهذا آخر إقليم فوه) (٢١) وطبقا لما ورد في التحفة السنية نستطيع أن نضع تصورا لاقليم فوه والمزاحمتين في العصر المملوكي . (شكل رقم ٢) .

هذا واستمرت فوه في العصر العثماني كمركز ادارى، وفي سنة ١٨٢٦ م أنشىء قسم بلاد الارز غربا وجعلت فوه مقرا له لأنها أكبر قراه وأعمرها، وفي سنة ١٨٧١ م سمى مركز فوه لوجر المركز بها (٢٢) وكانت في ذلك الوقت تتبع مديرية الغربية وعندما أنشئت محافظة كفرالشيخ صارت احدى مدنها.

#### العامل التجارى: ـ

لعب العامل التجارى دورا هاما في إزدهار مدينة فوه في العصر المملوكي بصفة خاصة ، فقد اهتم سلاطين المماليك بالتجارة والتي كانت تمثل موردا هاما من موارد الاقتصاد المصرى في ذلك العصر ، وكان السلاطين يصدرون بين وقت وآخر مراسيم تحث نظار الثغور على معاملة التجار معاملة حسنة ، وتشمل هذه

المراسيم نصائح وتوجيهات ومنها مراسيم صادرة من السلطان قلاوون ، ومن المراسيم الصادرة من السلطان المملوكي لناظر ثغر الإسكندرية وفوه والمزاحمتين مرسوم نصه كما يلي :-

د الحمد لله الذي أضحك الثغور بعد عبوسها ، ورد لها جمالها وأنار أفقها بطلوع شموسها ، وأحيا معالم اللخير فيها ، وقد كادت أن تشرف على دروسها ، وأقام لمصالح الأمه من يُشرق وجه الحق ببياض آرائه وتلتذ الأسماع بتلاوة أو صافه الجميلة ، حمد من أسبغت عليه النعماء وتهادت إليه الآلاء وخطبته لنفسها العلياء . . . ولما كان المجلس السامى القاضى الأجل ، الصدر ، الكبير الرئيس الأوحد ذخر الدوله رضى الملوك والسلاطين التحسين بن القاضى زكى الدين أبى القاسم \_ أدام الله رفعته \_ رسم بالأمر العالى المولوى ، السلطاني الملكى ، أن يفوض إليه نظر ثغر الاسكندرية المحروس ونظر متاجره، ويظر زكواته ، وينظر صادره ، ونظر فوه والمزاحمتين ، فيقدم خيره الله تعالَى ويباشر هذا المنصب المبارك بعزماته الماضية وهممه العالية ويقرر قواعده بعالى همته ، ويجتهذُّ في تحصيل أمواله وتحصين ذخائره وإستخراج زكاته وتنمية متاجره ، ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل والرفق الذي كانوا ألفوه منه ، والرفق الذي نقلوا أخباره الساره عنه ، فإنهم هدايا البحور ، ودوالية الثغور ومن ألسنتهم يطلع ما تجنه الصدور ، وإذا بذر لهم حب الاحسان نشروا له أجنحة مراكبهم وحاموا عليه كالطيور، ولا يسلك بهم حالة توجب لهم القلق والتظلم والمقت ، وليواصل بالحمول إلى بيت الله المعمور ، وليملأ الخزائن السلطانية من مستعملات الثغر وأمتعته وأصنافه بكل ما يستغنى به عن الواصل في البرور والبحور ، وليصرف همته العالية إلى تدبير أحوال المتاجر بهذا الثغر بحيث ترتفع رؤوس أموالها وتنمى ، كما أنشأوا العديد من الوكالات والفنادق والخانات لراحة التجار (٢٣).

وقد قسم الباحثين المدن الاسلامية الى نوعين رئيسيين من المدن ، مدن ذاتية نمت وتطورت عبر فترات تاريخية طويلة لعدة ظروف تتعلق بموقعها المجغرافي ومكانتها التجارية لكونها على طرق النقل والتجارة ومن هذا النوع من المدن مدينة فوه وسوف نستعرض الظروف المتعلقة بموقع مدينة فوه الجغرافي وموقعها على طرق النقل والتجارة أما النوع الثاني من المدن المخلوقة كان انشاؤ ها مرتبطا بأمر من الدولة أو الأمير كي تكون عاصمة للدولة أو مقر للأمير وقد يرتبط وجود هذه المدينة بالدولة أو الأمير كسامراء وبغداد والزهراء (٢٤) وقد جاء ازدهار مدينة فوه في العصر المملوكي عقب حفر خليج الاسكندرية فيذكر

المقريزى و أنه حسن للسلطان الناصر محمد بن قلاوون حفره وذكر له ما فى ذلك من منافع أولها حمل الغلال وأصناف المتجر الى الاسكندرية فى المراكب وفى ذلك توفير للكلف وزيادة فى مال الديوان وثانيها عمارة ما على جانبى الخليج من الأراضى بإنشاء الضياع والسواقى فينمو الخراج بهذا نموا كبيرا وثالثها انتفاع الناس به فى عمارة بساتينهم وشرب مائه فأعجب بذلك السلطان ، (٢٥) وأمر بحفر خليج الاسكندرية من بحر فوه فى مدة أربعين يوما عمل فيه فوق مائة ألف رجل من أهل النواحى فاستجد عليه عدة سواقى وعمرت هناك الناصرية ونقل اليها المقداد بن شماس بأولاده وعدتهم مائة ولد ذكر واستمر الماء طول السنة بخليج الاسكندرية بالمياه وكان أول من حفر خليج الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية بالمياه وكان الخليج يبدأ فمه الى الشمال من فوه وتغير فم الخليج أربعة مرات حتى عصر الناصر والجزء الجديد يمتد من العطف على الشاطىء الغربي لمدينة فوه حتى يلتقى بمجرى الخليج القديم عند كفر الحمايدة (شمال دمنهور) وسمى هذا الجزء الجديد الخليج الناصرى (٢٧) ومن الأسباب التى دفعت الناصر محمد بن قلاوون الى حفر الخليج الناصرى بالاضافة الى ما ذكره المقريزى: -

١ - العيوب الملاحية لمصب رشيد في البحر وهو ما أكده الجغرافيين المسلمين حيث يذكر البكرى وهو يصف الطريق من رشيد الى الاسكندرية ( وتسير من مدينة رشيد الى مصب النيل في البحر وهو موضعا مخوف على السفن ، فأن أمواج البحر تعظم هنا مع قوة جريان النيل فيثير ذلك أكوام رمال تحت الماء فربما حمل شدة جريان الماء السفن الى تلك الرمال فهلكت ) (٢٨) وقد ذكر أبوالفدا عن هذا المصب « أن السفن تخافه عند طلوعها منه من البحر » (٢٩) مما عزز ضرورة حفر خليج جانبى من الاسكندرية الى فرع النيل الغربى لنقل البضائع عن طريق السفن فيه الى القاهرة .

٢ - فضلاً عن ذلك فقد اتخذت مدينة رشيد في العصر الايوبي والمملوكي صفة حربية (٣٠) نتيجة للحروب الصليبية وتعرض السواحل الشمالية لمصر لهجمات القراصنة (٣١) وقد أقام بها المماليك العديد من المنشآت الحربية منها قلعة قايتباي وأما فوه فهي تبعد عن الساحل بمقدار يجعلها في مأمن من الهجمات الحربية الا فيما ندر.

٣ ـ امداد مدينة الاسكندرية بمياه النيل العذبة وخاصة وأن الخليج قد أهمل وردم قبل عهد الناصر ويذكر عن ذلك شهاب الدين يحيى بن فضل الله العمرى ت ٧٤٩ هـ مايلي :

و والاسكندرية لها بحر خليج من النيل تصل فيه المراكب من مصر اليها ومنها الى مصر وفي أوان زيادة النيل يمتلىء هذا الخليج ويمتد الى صهاريج داخل المدينة معدة لاختزان الماء بها لشرب أهلها نافذة من بعض الدور الى بعض يمكن النازل الى صهريج منها الصعود من أى دار اختار وتحت تلك الصهاريج الآبار النبع بالماء الملح فهى طبقات الآبار عليها طبقة الصهاريج عليها طبقة البناء » (٣٢) .

وظل الماء يجرى في الخليج طيلة العام الى ما بعد ٧٧٠ هـ حيث انقطع دخول الماء فيه الآأيام الزيادة ولذلك أمر الملك لأشرف برسباى بحفره في سنة ٨٢٦ هـ وانتهى ذلك في تسعين يوما (٣٣) وكانت فوه في القرن ١٥ م مستودعا للتجارة التي كانت بين الاسكندرية والقاهرة حيث تأتى القوافل من داخل افريقيا وبلاد العرب (٣٤) وبالاضافة الى ذلك فيمكن اعتبار موقع فوه من مواقع المعابر باعتبار وجود جزيرتها التي تقرب بين ضفتي النهر ووجود المعدية ايضا التي تربط بين الطريق البري في وسط الدلتا وغربها (٣٥) وصارت الحركة التجارية بين الاسكندرية وفوه والقاهرة فازدهرت المدينة وليس أدل على ازدهارها ما ورد بالمرسوم الرخامي بقبة أبوالنجا بفوه والذي يرجع الى عصر السلطان الأشرف برسباى فقد ذكر فيه عبارة (فوه الثغر المحروس) وكذلك عددت فيه بعض أسماء طوائف التجار بالمدينة مثل الحمويين والحلبيين والشابين وغيرهم ويذكر الرحالة بلون عن مدينة فوه في القرن الخامس عشر أنها كانت في غاية العمارة والرواج التجارى حتى أنها كانت تعد أعظم المدن المصرية بعد القاهرة (٣٦) وأرجح أن السفن كانت ترسو في مدينة فوه في الجزء الشمالي منها الممتد من مسجد القناوي الى مسجد أبو النجاة على شاطىء النيل وذلك لثلاثة أسباب هي: \_

- ١ صعوبة رسو السفن عند منحدر التل الأثرى في النصف الجنوبي من المدينة بينما النصف الشمالي أرض منبسطة يسهل اقامة أرصفة بها . وكذلك شحن وتفريغ السفن من البضائع .
  - ٢ ـ الارتفاع الشاهق لمئذنتى القناوى وأبوالنجا وخاصة مع كثرة مساجد مدينة فوه ومآذنها ومجاورتها لبعضها البعض بل لقد وصل ارتفاع مئذنة مسجد أبو النجاه (تهدمت) عن أرض الجامع ٨٠ متر (٣٧) ومن الطريف أنه يخرج من الهلال النحاسى الذي يعلو قبة أبو النجاه عمود حديدى يحمل سهما من الخشب لتحديد اتجاه الرياح ومازالت بقايا هذا السهم موجودة .

٣ ـ المرسومان الرخاميان المثبتان في جدار قبة أبوالنجا وكلاهما يتعرض في موضوعه للحركة التجارية بالمدينة في العصر المملوكي .

وقد إنتشرت معاصر الزيوت وطواحين الغلال بفوه في العصر المملوكي ، كما ذكر المقريزي في خططه أنها إشتهرت بإنتاج الورق الذي عرف بالورق الفوى وذكر أيضا في كتابه السلوك في معرفة دول الملوك أنه كان بها دار لضرب الفلوس النحاسية (نوعا من العملات).

ولكن دوام الحال من المحال فيذكر على باشا مبارك في تخططه ( . . . ثم لما أهمل خليج الاسكندرية وكثر طميه تعطل سير السفن وتحولت التجارة عنه وصارت تتبع فرع رشيد وتصل الى الاسكندرية من المالح فكان ذلك سببا في ثروة رشيد وعمارتها وتقهقرت مدينة فوه ) (٣٨) ونقل قناصل أوروبا مقارهم نتيجة لذلك وقد كانوا من قبل يقيمون في فوه ) (٣٩) وليس معنى تحول التجارة عن فوه الى رشيد في العصر العثماني أن أهملت في ذلك العصر فقد أنشأ الوزير سيمين على باشا عام ٩٥٦ هـ/١٥٤٩ م عددا من الخانات بفوه (٤٠) .

ويصف العالم الفرنسى سوارى ماآل اليه حال فوه فى القرن ١٨ م (١٧٧٧م) وهو قد ساح فى مصر فقد رأى أغلب حارات المدينة متعطلة عن الحركة وتهدم أكثر مبانيها وحصل الخراب فى مساجدها ولم يكن بها اذ ذاك غير قليل من السكان (٤١) .

ولم تزل مدينة فوه تتقلب في الحوادث مرة تتقدم ومرة تتأخر ففي عهد محمد على وخلفاؤه ازدهرت مدينة فوه مرة أخرى وخاصة بعد أن قام محمد على بانشاء ترعة للملاحة تسير فيها السفن المشحونة بالغلال وغيرها من منتجات البلاد الى الاسكندرية عن طريق فرع النيل الغربي دون أن تمر ببوغاز رشيد لكثرة ما يقع فيه من حوادث الغرق (٤٢) وحفرت الترعة في نفس مجرى خليج الاسكندرية مع بعض التعديلات الطفيفة وسميت الترعة باسم المحمودية تيمنا بالسلطان محمود الثاني (٤٣) ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لقد أنشأ محمد على بفوه العديد من المنشآت الصناعية منها مضرب للأرز تدير الثيران مدقاته ومصنع للطرابيش وآخر لغزل القطن (٤٤) وقد جددت العديد من مساجد فوه في عهده وعهد خلفائه وسوف يأتي تفصيل ذلك في حينه .

ومازالت بعض شوارع مدينة فوه تحتفظ بأسمائها القديمة مثل شارع ساحة الغلال وشارع داير الناحية وشارع سوق الديوان وشارع النحاسين .

### علاقة مدينة فوه بالاقليم المحيط بها: -

لمدينة فوه ظهير زراعى سواء فيما حولها من أراضى زراعية أو ما هو موجود بالشاطىء الغربى من النيل المقابل لها من أراضى زراعية وتنتشر بهذه الأراضى العديد من القرى ويبدو من مصادر العصر المملوكى أن الريف المصرى قد عرف الاسواق الدورية التى كانت تقام فى يوم معين من الاسبوع لبيع السلع الزراعية التى يأتى بها الفلاحين الى تلك الاسواق (٥٤) وسوق مدينة فوه يوم السبت ومما كان يباع فيه فى القرن التاسع عشر حسب ما ذكر محمد فكرى الطير فى أيام وجوده كالبلبول والشرشير والخضارى (٤٦).

وقد ازداد تعداد سكان قوه في فترة من الفترات التاريخية زيادة كبيرة وذلك نتيجة لانتقال أهالي رشيد اليها أما عن سبب انتقال سكان رشيد الى فوه فيرجع أساسا الى عامل طبيعي ويفسر البكرى هذا العامل فيقول « رشيد مدينة على كثيب رملى عظيم متهيل (مهيل) فاذا هبت الرياح الغربية ( الرياح الشمالية الغربية هي السائدة في المنطقة ) وهي تشتد عندهم ، ملأت عليهم سككهم وبيوتهم رملا ، فلا يقدرون على التصرف في أسواقهم (٤٧) ، ويضيف الوطواط (٨٧٨هـ) أن أهالي رشيد ينقلون منازلهم كل حين هربا من الرمل ( التكوينات الرملية الواقعة غربي المدينة وجنوبها ) لكي لا يطمهم كما طم الفرما (٨٨) ولقد تجاوزت آثار هذه التكوينات مجرد الهبوب أو تغيير المنازل الى تدهور المدينة حين غلب عليهم الرمل فطمها مرارا عدة فانتقل أهلها الى فوه (٤٩) ولهذا فحين ينقل الدمشقي كور المدلتا عن المسبحي يذكر كورة رشيد وقراها ١٤ يدرج في النص قوله « كانت رشيد القصبة فغلب عليها الرمل فانتقل أهلها الى فوه التي صارت القصبة » (٥٠) كان القصبة فغلب عليها الرمل فانتقل أهلها الى فوه التي صارت القصبة » (٥٠) كان هذا عن علاقة فوه بالاقليم المحبط بها .

المعصب للتالى المقالى الآثار الدينية بمدينة فوه

#### الخصائص المعمارية والفنية لعمائر فوه الأثرية: \_

اعتمدت العمارة الاسلامية في مدينة فوه على معطيات البيئة المحلية ومن هذا المنطلق صيغت الأشكال المعمارية والفنية (شكل رقم ٣).

- من الطبيعى أن يعتمد سكان المدن في تشييد المنشآت بها على البيئة المحلية ومن ثم فهناك ارتباط واضح بين مادة البناء والتكوين الجيولوجي فنجد البيئة الفيضية قد أتاحت اللبن والآجر (الطوب الأحمر) كمواد بناء وأنواع الطوب المستعملة في عمائر فوه ثلاثة أنواع: \_
- النوع الأول الطوب الأحمر البلدى ويصنع من طمى النيل أو الأراضى الزراعية وبعد تخميره يشكل بواسطة قالب يدويا على الأرض ثم يترك ليجف ثم يحرق في قمائن أو أفران فيتحول الى مادة صلبة تقاوم تأثير الماء.
- ـ النوع الثانى طوب أحمر ضرب سفره وهو نفس الطوب العادى الا أنه هنا يشكل أو يضرب على أنه هنا يشكل أو يضرب على لوح من الخشب ثم يجفف ويحرق.
  - \_ أما النوع الثالث فسيأتى ذكره فى حينه .

أما المواد اللاصقة المستخدمة للربط فهى عبارة عن جير + طين + قصر مل (بواقى مواد حرق الطوب فى القمائن أو الأفران) ويصل سمك الجدران فى عمائر فوه الأثرية ما بين ٥٠: ٧٥ سم وتمتاز مساجد فوه بقيام المعمار بوضع كتل خشبية بباطن الجدران بسمك الجدار تسير بشكل حزام بالجدران الأربعة للمسجد وذلك على مستويين المستوى الأول الاعتاب السفلية لشبابيك المستوى الأول بالجدار أما المستوى الثانى فيمثل الاعتاب العليا لفتحات هذه الشبابيك ومداخل المسجد وهذه الاحزمة غالبيتها عبارة عن كتل من الخشب مربعة عرض كل منها المسجد وهذه الاحزمة غالبيتها عبارة عن كتل من الخشب مربعة عرض كل منها مثل حزامى مسجد حسن نصر الله ١١١٩ هـ ١٧٠٧ م وأبوالمكارم ١٢٦٧ هـ مثل حزامى مسجد حسن نصر الله ١١١٩ هـ ١٧٠٧ م وأبوالمكارم ١٢٦٧ هـ المستخدمة فى أحزمة قبة أبوالنجا ١١٨١ هـ ١٧٦٧ م ويبدو أن استعمال هذه الأحزمة الخشبية كان مرتبطا باستخدام الطوب المحروق كمادة بناء اذ نلاحظ وجود

هذه الاحزمة بباطن القشرة الداخلية المبنية بالطوب في مآذن القنائي وأبوالمكارم ونصر الله ولهذه الطريقة عدة مميزات: \_

أولا: - أن تنوع مواد البناء يزيد تماسك الجدران.

ثانيا : \_ أن هذه الأحزمة الخشبية تستعمل كعتب للفتحات سواء للشبابيك أو الأبواب .

ثالثا: .. أنه اذا حدث خلل أو تصدع بجزء من الجدران لا يؤثر ذلك على باقى الجدار أو السقف وانتشر اسلوب الأحزمة الخشبية كذلك فى العمائر الأثرية فى رشيد فتوجد على سبيل المثال فى مسجد على المحلى ١١٣٤ هـ، ١٧٢١م ومسجد الشيخ تقا ١٢ هـ، ١٨٨م وترى بوضوح فى الطابق الأرضى بمنزل الأمصيلى وترى بوضوح فى الطابق الأرضى بمنزل الأمصيلى ١٢٢٣ هـ/١٨٨م . ولم يقتصر استعمالها فى الوجه البحرى بمصر فقط بل لقد انتشرت فى صعيد مصر فتوجد فى مسجدى الأمير حسين والأمير حسن بإخميم (١٥) .

\_ برع معماريو فوه في استعمال قالب الطوب ليمثل مادة بناء من الناحية الانشائية وعاملا أساسيا من الناحية الزخرفية ويرجع هذا لظروف البيئة والتي كانت معطياتها مادة واحدة غير متنوعة وهي الطين الذي صنع منه الآجر المحروق . وقد استنبط المعماريون بفوه طرق مختلفة لاستعمال الطوب كعنصر زخرفي منها دهان الطوب باللون الاسود ليعطى مع اللون الطبيعي للطوب الأحمر شكلا زخرفيا ، وقد استخدم تناوب اللونين في طارات (حواف) عقود مداخل المساجد كما في مسجد النميري ١٢٠٠هـ، ١٧٨٥م أما في مسجد الشيخ شعبان ١١٨٠ هـ، ١٧٦٦ م فقد استخدم في كوشتا (الجانبين العلويان للعقد) عقد المدخل حيث شكل الطوب على شكل زخرفة الدقماق المملوكية الشهيرة والتي شاعت على الخزف تقليد البورسلين الصيني من انتاج غيبي بن التوريزي في العصر المملوكي وهذه الزخرفة عبارة عن ساق ذات شعبتين Y واستخدم المعمار في كل ضلع منها قالب طوب مزجج باللون الفيروزي وحول هذه الزخرفة زخارف بالطوب الأحمر، وقد اختلف شكل وحجم الطوب المستخدم في كوشات عقود المداخل حيث شكل على هيئة نجوم وأشكال سداسية وغيرها من الاشكال الهندسية كما هو الحال في مدخل مسجد داعي الدار ١٢٨١ هـ ١٨٦٤ م والمسجد العمرى ١٢٧١ هـ ـ ١٨٥٤ م وقد استعمل اللون الاخضر

فى واجهة المدخل الجنوبى الغرني لمسجد القنائى ونلاحظ اختلاف وضع الطوب وطريقة رصه ، ويلاحظ أنه فى أحيان كثيرة وتوفيرا للنفقات يحرق الطوب الى درجة السواد مما يساعد على استخدامه كعامل زخرفى وبنائى ويتضح هذا بشكل جلى فى جدران ربع الخطابية ويعرف الطوب المستخدم فى زخرفة الواجهات بالطوب المنجور وهذا الطوب يكحل ما بين فراغاته بالجص والواجهات التى تزخرف بأشكال هندسية عن طريق الطوب المنجور ككوشات عقود النميرى وداعى الدار والعمرى التى يعد تصميمها مسبقا قبل البناء ويعد الطوب فى هذه الحالة اعدادا خاصا فى الأفران وهذا هو النوع الثالث من الطوب المستخدم فى عمائر فوه الأثرية وقد انتشر هذا الاسلوب من الزخرفة فى عمائر رشيد العثمانية كما فى مدخل منزل الأمصيلى ١٨٠٨م ومدخل وواجهة المسجد العباسى ١٢٧٤ هـ ١٨٠٨م وكذلك استخدم فى مدخل مسجد عبدالباقى جوربجى بالاسكندرية ١١٧١هه.

- تعددت المداخل بمساجد مدينة فوه حتى لقد وصل عددها الى أربعة فى مسجد القنائى بالرغم من أنه مسجد متوسط الحجم وثلاثة فى مسجد أبوالمكارم واثنان فى النميرى وقد يكتفى بمدخل واحد كما فى داعى الدار والعمرى وقد اهتم المعمار بالمدخل الرئيسى للمسجد فجعله غالبا بارز عن جدار الواجهة بمقدار ١٠ سم : ٢٠ سم تقريبا وتتكون كتلة المدخل عادة فى مساجد فوه كما يلى حجر غائر على جانبيه مكسلتين بينهما باب يغلق عليه بفردتين يعلو الباب شريط الطراز والذى قد يحوى نص التأسيس وتاريخ الانشاء أو آيات قرآنية يعلوه شباك من الخشب الخرط الميمونى المائل بداخله كتابات كوفية مربعة أو شباك من الخشب المنجور وحول هذا الشباك زخارف جصية ويتوج المدخل عقد وقد تنوعت أنواع العقود التى توجت مداخل المساجد الأثرية بفوه وهى كما يلى :
- استخدم المعمار في المداخل عقد مدايني شغلت ريشتاه الجانبيتان بعقدين مدببين (صورة رقم ۱) متجاورين يمتد أسفل أرجلهما رباط خشبي بينما يتدلي عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين وتلك الظاهرة ظاهرة محلية بحتة شاعت وانتشرت في معظم مداخل المنشآت الدينية والمدنية خارج القاهرة كما هو الحال في فوه ورشيد والمحلة الكبرى وبعض مباني الواحات الداخلة وبصفة خاصة مباني منطقة القصر وكذلك في مدخل مسجد عبدالباقي جوربجي بالاسكندرية .

- وقد استخدم المعمار أيضا نوعا آخر من العقود الا وهو العقد المدايني المخوص الذي ترتكز طاقيته على رجلين وقد عرف هذا النوع في العصر المملوكي واستخدم في العديد من مداخل مساجد فوه ومنها مدخل مسجد الكورانية واستخدم في العديد من مداخل مسجد الشيخ شعبان ١١٨٠ هـ١٧٦٧م وقد استخدم كمنطقة انتقال كما هو الحال في منطقة انتقال قبة جزر في جبانة فوه ق استخدم كمنطقة انتقال كما هو الحال في منطقة انتقال قبة جزر في جبانة فوه ق
- استعمل أيضا في مداخل مساجد فوه العقد المدايني المجرد وقد استعمل هذا النوع من العقود أيضا في مداخل المساجد المملوكية ومن أمثلة مداخل المساجد بفوه التي استعمل فيها هذا العقد مدخل مسجد سيدي موسى ١٠٤٠ هـ، ١٨٢٤ م ومدخل مسجد الدويي الجنوبي الغربي ١١٥٦ هـ، ١٧٤٣ م، والمدخل الشمالي الشرقي لمسجد القنائي (صورة رقم ٣).
- -مداخل يعلو عتب بابها تجويفات صماء بداخلها زخارف الطوب المنجور يحدد هذه التجويفات عقد منكسر مثل المدخل الجنوبي الغربي لمسجد القنائي أو يعلو العتب شباك حوله زخارف جصية داخل تجويف أصم يحدده عقد مدايني بسيط مثل المدخل الأيمن للواجهة الشمالية الغربية لمسجد نصر الله .
- مداخل يتوجها عقد بيضاوى (اهليجى) مثل مدخل وكالة ماجور وهو يماثل بذلك مداخل المنازل الاثرية بمدينة رشيد كمدخل منزل القناديلي ١٢ هـ/١٨ م ومنزل رمضان ١٢ هـ/١٨ م ومنزل التوقاتلي ١٣ هـ/١٩ م .
- مداخل يعلوها عقد عاتق (موتور) مثل مداخل المنازل الأثرية المنتشرة في مدينة فوه .
- مداخل يعلوها عتب مستقيم يعلوه نافذة فقط ولا يتوجها عقد مثل المدخل الموجود على يسار الضلع الشمالي الغربي لمسجد القنائي .
- تعددت المحاريب في جدار القبلة ببعض مساجد فوه فالمحراب الرئيسي يعلوه عقد منكسر زخرفت كوشته بزخارف جصية ويرتكز أما على عمودين مخلقين في جدار القبلة أو على عمودين رخاميان يعلوهما تاجان رمانيان ويرتد عقد آخر بداخل العقد المنكسر بمقدار ١٠سم/١٥سم ونوع العقد المرتد عقد مدبب يخرج من مفتاحه عادة زخارف اشعاعية (ضلوع) ترتكز عند نهاية طاقية المحراب على حطات من المقرنصات ويعلو المحراب عادة قمرية مستديرة أما من الجص المعشق بالزجاج الملون أو الخشب المفرغ والمعشق به زجاج ملون ويوجد على يمين ويسار المحراب الرئيسي محرابان قد يهتم بهما المعمار كما

هو الحال في مسجد نصر الله ١١١٩ هـ/١٧٠٧ م أو يتركهما بسيطان مجردان من الزخارف كما هو الحال في مسجد سيدي موسى ١٧٤٠ هـ/١٨٢٤ م وفي مسجد الغمري ١٢٤٠ هـ/١٨٥٤ م ومن المعروف أن المعمار المسلم كان يصرف جزءا كبيرا من اهتمامه الى جدار القبلة والهدف من تعدد المحاريب بجوار القبلة : \_

- عامل زخرفي حيث تقطع ملل الناظر الى جدار القبلة.
- \_ عامل معمارى وهو توزيع الضغط الواقع على جدار القبلة .
- استخدم المعمار أعمدة منقولة من مبانى قديمة أما بطريق الشراء أو جلبها من أبنية مهجورة منذ زمن بعيد والمادة الخام لهذه الأعمدة أما من الجرائيت أو الرخام وبأحد الأعمدة المستخدمة بمسجد القنائى اذا وضع للناظر بشكل أفقى منظر النصف العلوى لاربع سيدات من حملة القرابين يقدمنها إلى أحد الآلهة أو إلى فرعون مصر وهذا المنظر كان جزءا من معبد مبنى من حجر الجرانيت قطعت وأستغلت في منافع عدة أما تيجان هذه الأعمدة فهى أما كورنثيه مركبة أو بسيطة .

وفي حالة عدم توافر الأعمدة المنقولة يستبدلها المعمار بدعامات من الآجر (الطوب الأحمر) كما هو الحال في مساجد الشيخ شعبان ١١٨٠ هـ/١٧٦٦م، سيدى موسى ١٢٤٠ هـ/١٨٤٩م ومسجد العمرى ١٢٧١هم، ١٨٥٤م وقد يستخدم بدلا من الدعامات والأعمدة أعمدة خشبية منحوتة في المساجد الصغيرة جدا كما هو الحال في مسجد العراقي ١٨، ١٩ م وكذلك في العمودان الخشبيان الحاملان لدكة المبلغ في مسجد نصر الله ١١١٩ هـ/١٧٠٧م وظاهرة استخدام أعمدة خشبية منحوتة لحمل الأسقف وجدت في مصر من ذي قبل في محافظة سوهاج بصعيد مصر والتي انفردت باحتوائها لثلاثة مساجد من طراز المسجد ذو الأعمدة الخشبية وهي جامع الأمير حسن بأخميم ١١١٦ هـ/١٠٧٤م، وجامع سيدى جلال بجرجا ١١٨٩ هـ/١٧٧٩م، الجامع الصيني بجرجا سيدى جلال بجرجا ١١٨٩ هـ/١٧٧٩م، الجامع الصيني بجرجا

أما العقود التي تحمل الدعامات والأعمدة في مساجد فوه فهو من النوع المدبب ذا الأربعة مراكز وهذه العقود عادة ما تبنى على شدات خشبية أو عبوات وتتكون هذه الشدات أو العبوات من القطع الخشبية التي يسمر بعضها الى بعض بحيث يشكل سطحها الخارجي انحناء العقد ولارتفاع أسقف المنشآت الدينية في مدينة فوه فتح المعمار في أعلى كوشات العقود فتحات مختلفة الأشكال منها الدائري والنجمي والمفصص والمعين والغرض من هذه الفتحات تخفيف الضغط

الواقع على أرجل العقود الى جانب اعطاء مظهر جمالى للبائكات، وتكون كل مجموعة من العقود المتتالية بائكة ويلاحظ الضغط الذى تقوم به عقود البائكة الواحدة على الجدران الخارجية للمسجد وقد حل المعمار هذه المشكلة ببناء كتاف سائدة في الجدران المخارجية بموازاة البائكات وهذه الأكتاف تبنى بميل على الجدران وهذا الميل يجعل محصلة القوى المؤثرة على الحائط تقع في الثلث الأوسط من قاعدة البناء وبذلك يتوفر عامل الأمن ضد الشروخ الناتجة من جهود الشد أى أن الجهود كلها تكون جهود ضاغطة (٣٥) وفي ختام الحديث عن الطبالى الخشبية فوق التيجان روابط خشبية تسير في صفوف عرضية تقطعها الطبالى الخشبية فوق التيجان روابط خشبية تسير في صفوف عرضية تقطعها صفوف أخرى طولية وهذه الروابط الخشبية عبارة عن كتل خشبية مربعة أو مستطبلة وميزة هذه الروابط في ضمان حفظ استقامة الأعمدة علاوة على استخدامها في تعليق القناديل لاضاءة وزينة هذه المساجد.

- أما أسقف المساجد الأثرية بمدينة فوه فهى عبارة عن عروق خشبية خالية من أى زخرفة تسير عمودية على جدار القبلة تعلوها ألواح خشبية وقد استخدم المعمار الملاقف الهوائية في أسقف المساجد بفوه ومنها ملقف هواء يتوسط سقف الرواق الأوسط بمسجد داعى الدار ١٧٨١ هـ/١٨٦٤ م وهو عبارة عن ملقف من الخشب ذا فتحة في اتجاه واحد الشمالي الغربي حيث مصدر هبوب الرياح دائما ومن الملاحظ أن الملقف كان سلاحا ذو حدين فهو (يتلقف) الهواء البارد صيفا وشتاء حيث لا يكون مستحبا في قصل الشتاء واستخدمت الشخشيخة (٤٥) في مساجد فوه وهي اما تتقدم المحراب أو تكون بوسط سقف الرواق الأوسط من المسجد هي عبارة عن أربع جدران تشغل مساحة مربعة وترتفع عن سقف المسجد بمقدار ١٠٠٠سم : ١٥٠ سم ويوجد بكل جدار نافذتان أما سقف الشخشيخة فهو عادة يماثل سقف المسجد وان اهتم المعمار في بعض الأحيان به فزخرفة بسدايب خشب مجمعة على شكل أطباق نجمية مثل سقفي الشخشيختان اللتان تتقدمان محربا مسجدي نصر الله والقنائي .

- أما المآذن في مدينة فوه فهى تماثل المآذن المملوكية من حيث الاسلوب العام مع وجود اختلافات بينها وبين المآذن المملوكية نتيجة لعدة أسباب منها اختلاف مادة البناء ، وامكانية المنشأ فالمآذن المملوكية من عمل سلاطين وأمراء امتازوا بالسلطان والثراء الواسع الى جانب ان مادة البناء وهى الأحجار أتاحت للفنان فرصة ممتازة للحفر على الحجر إلى جانب أن فوه مركز إقليمى بعيد عن القاهرة

العاصمة التي بدأ يشيع فيها طراز المآذن العثمانية نتيجة في أغلب الأحوال لرغبة المنشأ فلم يكن من السهل على المعمار في فوه التخلي عن الأساليب المعمارية التي اعتادها في فوه طوال العصر المملوكي وأغلب مآذن فوه ترجع للعصرين العثماني وعصر محمد على ، أما عن شكل المآذن في مساجد فوه ، كرسي المئذنة وعادة ما يكون مربع ويرتفع بارتفاع المسجد ثم يشطف في زواياه بمثلث مقلوب، ثم الطابق المثمن الذي يوجد بكل ضلع من أضلاعه عقد أصم محمول على حزم الأعمدة الثلاثية والتي قد يستدل العمود الأوسط فيها أحيانا بحرف بارز أما عن نوع العقد الذي يعلو هذه الأعمدة فهو أما منكسر أو مدايني أو مدبب يعلو هذه العقود شريط الطراز الذي عادة ما يزخرفه المعمار هنا اما بزخارف جصية محفورة أو بالجص الملون والذى يأخذ أشكالا هندسية أو بالأوضاع المختلفة للطوب المنجور وفي بعض المآذن يمتد الطابق المثمن فتتكرر حزم الأعمدة الثلاثية وما يعلوها من عقود يليها شريط طراز آخر كما هو الحال في مئذنة مسجد النميري ١٢٠٠ هـ/١٧٨٥ م وهذه الظاهرة وجدت في بعض مآذن رشيد كمئذنة مسجد على المحلى ١١٣٤ هـ/١٧٢١م ومئذنة مسجد المشيد بالنور ١١٧٨ هـ/١٧٦٤م ، وقد يكون امتداد الطابق المثمن مقتصرا على عمود في كل ضلع من أضلاعه يعلوه اطار زخرفي أو عقود تتوج التجويفات ولا يزيد ارتفاع الامتداد عن متر كما هو الحال في مئذنة مسجد داعي الدار ١٢٨١ هـ/١٨٦٤م وهذه الظاهرة وجدت أيضا في مآذن رشيد كمئذنة العرابي ١٢١٩ هـ/١٨٠٤م . ويلى الطابق المثمن حطات المقرنصات يعلوها الشرفة التي يؤذن منها المؤذن يلي ذلك طابق مستدير به باب له عتب مستقيم يعلو هذا الطابق رقبة المئذنة وهي طويلة جدا وهي اسطوانية الشكل بها قنوات رأسية يعلوها الخوذة وهي على شكل قبة مسلوبة يخرج من مفتاحها قنوات رأسية ويوجد بالخوذة عادة عصى لحمل المشكاوات ، ويعلوها هلال من الخشب أو النحاس ، وقد تتعدد طوابق المئذنة وشرفتها لتصل الى إرتفاع شاهق مثل مئذنة القنائي التي كانت تستخدم لارشاد السفن النهرية ، بتلك الخصائص التي تميز مآذن فوه فهى تماثل مآذن رشيد والمحلة الكبرى ومآذن قرى دلتا النيل بمصبر الأثرية والمادة الرئيسية لبناء هذه المآذن هي الآجر المكسو بطبقة من الجص ويوجد في فوه بعض المساجد التي لا يوجد بها مئذنة اما لصغرها كالعراقي ١٨ ، ١٩م والعمرى ١٧٧١ هـ/١٥٥٤م لمجاورته للعديد من المساجد، ويوجد مئذنتان بفوه يماثل نصفهما السفلى (الطابق المثمن) الطراز العام

والعلوى المآذن العثمانية والتي على هيئة سن القلم وقد نفذا بالخشب وهما مئذنتا الفقاعي ١١٩٨ هـ وسيدي موسى ١٢٤٠ هـ/١٨٢٤م (صورة رقم ٥) .

\* السقف المسطح لا يمثل نهاية جميلة مناسبة لأى مبنى حتى عمائر الحديد والأسمنت المسطح التي تقوم في عصرنا تبدو وكأنها ناقصة رغم ارتفاعها الشاهق اذ تنقصها دائما تتويجه تدل على أن المبنى انتهى .

ولذا فقد اقتبس المعمار المسلم الشرافة من إيران وكانت تستعمل لنفس الغرض فقد كانت توضع كعنصر زخرفي في تيجان الملوك وقد اقتبسها المسلمون وتفننوا في أشكالها (٥٥) وأغلب الشرافات في مساجد فوه شرافات مسننة وقد تكون درجاتها صغيرة ومتعددة والسبب الرئيسي في شيوع هذا النوع من الشرافات سهولة تنفيذه بقوالب الطوب ومن الحالات الشاذة للشرافات بفوه تلك التي تعلو المدخل الرئيسي لمسجد سيدي موسى ١٧٤٠ هـ/١٨٧٤م وهي على شكل ورقة نباتية ثلاثية وقد استعمل نوع آخر من الشرافات أعلا باب المقدم بالمنابر والجوسق الخاص بالمنابر من نوع العرائس.

\_ إلحق بالعديد من المساجد بفوه كتاتيب لتعليم الأطفال المسلمين القراءة والكتابة والحساب وتحفيظهم القرآن الكريم وقد وصل عدد هذه الكتاتيب في مساجد فوه في القرن ١٩م ١٨ كتاب (٥١) لا يعمل منها في وقتنا الحاضر أي كتاب وقد اختلف وضع وحجم هذه الكتاتيب من مسجد لآخر فبينما يصعد الى الكتاب عن طريق سلم في الجدار الجنوبي الشرقي لمسجد النميري ويطل على جدار القبلة بعقدين مفصصين يشتركان في الارتكاز على عمود رخامي في الوسط والرجل الأخرى لكل عقد من العقدين ترتكز على الجدار المقابل لها بينما في مسجد القناوي ١٧ م ، يوجد الكتاب في الجدار الشمالي الشرقي وكان يصعد اليه بسلم من الخشب وله نوافذ تطل على الشارع وأسفله حانوتان موقفان على المسجد أما في مسجد أبوالمكارم ١٢٦٧ هـ/١٨٥٠م فالكتاب يقع عند زاوية التقاء الجدارين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي وهو عبارة عن مساحة مربعة من الآجر ترتفع عن أرضية المسجد ويصعد اليها بدرج من الخشب ولها دروة من الخشب الخرط (البرامق) ويوجد بها سلم خشب يصعد منه الى دكة المبلغ الخاصة بالمسجد .

● إلحق بمساجد فوه أيضا العديد من غرف المرافق منها غرفة للإمام وغرفة لتخزين أدوات النظافة والادوات التي تتعلق بالمسجد، وهذا النوع من

الغرف وجد في مساجد نصرالله ، القنائي ، الشيخ شعبان ، أبو المكارم . . . . . النخ ، وقد إلحق ببعض المساجد مكتبات لحفظ بها العديد من المخطوطات التي فقدت ومن المساجد التي إلحق بها مكتبات ، مسجد طايل ( هدم حديثا وأعيد بناؤ ه ) ومسجد نصر الله .

المزملة هي القدر من الفخار تكسى أو تلف أو تزمل بالقماش المبلول لحفظ الماء دون عفن وتوضع تلك القدور في دخلة مستطيلة يطلق عليها لفظ مزملة أيضًا ومَن هنا نجد أن الجزء أطلق على الكلِّ ويتوج هذه الدخلة عقد مدبب أو نصف دائری أو مفصص ويحيط به وببقية واجهتها جفت لاعب (٥٧) تلك هي المزملة في عمائر العصر المملوكي أما الشكل المعماري الذي أرجح أنه استخدم كمزملة بمساجد فوه فهو يوجد على يمين الداخل من الباب الأيمن في الواجهة الشمالية الغربية لمسجدى نصر الله ١١١٩ هـ/١٧٠٧م والنميرى ... ١٢٠٠ هـ/١٧٨٥م وهي عبارة عن دخلة في الجدار ترتفع عن أرضية المسجد بمقدار ١م وهي بعمق الجدار تقريبا ويتوجها في نصر الله عقد مدايني طارته (حافته) من الطوب المنجور الموضوع بشكل رأسي وفي النميري عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين وحددت طارته بالطوب المنجور الموضوع بشكل رأسى وقد دعم الجدار الخارجي للمزملة بكتف ساند وهذا الشكل للمزملة لا يساعد على وضع قدر من الفخار بحجمه المعتاد ولكني أرجح أنه كان يوضع بها قلل من الفخار كبيرة الحجم كانت تلف أو تزمل أيضا بالقماش ويوجد أعلى المزملتين شباكين بالاضافة لوقعهما على يمين باب المنشأة مما يساعد على خلق تيار هوائي يوفر الجهد في الحصول على مياه رطبة مثلجة صالحة للشرب خاصة في أوقات الظهيرة وشدة الحرارة في فصل الصيف. وتستخدم المزملة لتوفير المياه لأرباب الوظائف الموجودين بالمنشأة من قراء ومؤذنين وخطيب وطلبة ماكثين لتلقى العلم بالاضافة الى الواردين على المنشأة لأداء الصلاة.

- يوجد في مدينة فوة عدد كبير من المساجد والزوايا والاضرحة حيث بلغ عددها ٣٥٦ مساحتها غالبا متوسطة أو دون ذلك وكثرة مساجد فوه لاتتناسب مع المساحة العمرانية ولا مع الكتلة السكنية للمدينة وترجع كثرة تلك المساجد الى الروح الدينية القوية لدى أهالى مدينة فوه ، الى جانب أنتشار الطرق الصوفية بها في العصرين العثماني وعصر محمد على ، بالاضافة الى كثرة زائريها من تجار

وأهالى المدن المجاورة وصوفية ويتركز الكثير من هذه المساجد على شاطىء النيل لدرجة أن أحدهما يكاد يلتصق بالآخر ومن المساجد الموجودة على شاطىء النيل بفوه من الشمال الى الجنوب أبو النجاه . وسيدى موسى والنميرى ـ العراقى ـ شعبان ـ القنائى ـ ابن خلف (هدم) المسجد القديم وأعيد بنائه ـ نصر الله ـ أبو المكارم ، وقد ارتبطت بعض المساجد بأرباب الحرف مثل مسجد النحاسين بشارع النحاسين بفوه وتنتشر الزوايا بمدينة فوه ومنها زاوية العقاب .

- أما عن الآثار المنقولة بفوه فمنها القطع الخشبية وقد استخدم بهذه القطع الاساليب الصناعية والزخرفية المملوكية الى جانب الأساليب العثمانية الجديدة على تلك القطع الى جانب ما أحدثه النجارون بفوه في العصر العثماني من تطوير للشكل العام لبعض تلك التحف وكذلك الى جانب التطوير الذي احدثوه في استخدام الوحدات الزخرفية على تلك التحف وتمثلت الاسباليب الصناعية والزخرفية على تلك التحف وتمثلت الاسباليب الصناعية والزخرفية على تلك القطع فيما يلى :
- ١ طريقة التجميع والتعشيق: وقد شاع استخدام هذه الطريقة في العصر المملوكي واستمرت في العصر العثماني وتمثلت تلك الطريقة بوجه خاص في المنابر حيث يتم تجميع الحشوات الخشبية وتعشيقها وأغلب الزخارف المستخدمة في هذا النوع زخارف هندسية ، ومنها حشوات المعقلي القائم وهي عبارة عن حشوات متسطيلة طولية وعرضية يفصلها حشوات أخرى مربعة بشكل قائم ومن أمثلة ذلك في حشوات ريشة منبر مسجد الشيخ شعبان ، أما النوع الثاني من الحشوات المعقلي فهو المعقلي المائل وهو عبارة عن حشوات مستطيلة طولية وعرضية يفصلها حشوات أخرى مربعة بشكل مائل ومن أمثلة ذلك حشوات ريشة منبر السادات السبعة بفوه ، أما النوع الثالث من الحشوات المعقلى فهو المعقلى المعقوف وهو عبارة عن حشوات مستطيلة تلتف حول حشوة مربعة وتنتهى الحشوات المستطيلة بزوايا فيبدو الشكل وكأنه يشبه الصليب المعقوف ومن أمثلة استخدام هذا الشكل في ريشة منبر سيدى موسى ، وقد استخدم نوعا آخر من الحشوات في قواعد المنابر أحيانا وفي التحف الخشبية وبالمنازل الاثرية بفوه وهو زخرفة المفروكة وهي من الوحدات الزخرفية الهندسية التي تشبه في شكلها حرف T في اللغات الأوربية .

- وقد استخدم بطبیعة الحال الطبق النجمی فی المنابر مثل منابر النمیری والقنائی وداعی الدار ونجد فی کندات الطبق فی فوه استطالة لم نعهدها من قبل ولکن هناك ضعف لدی الصانع فی فوه نراه حین یستعین بالاطباق النجمیة فی الحشوات حیث أن الفراغ بین الاطباق كان من المعتاد فی العصر المملوكی ملئة بحشوات هندسیة دقیقة الصنع مختلفة الاشكال وهنا استبدلها الصانع بحشوة سداسیة كبیرة ، فضلا عن استعمال الحشوات الهندسیة المختلفة من نجوم وغیرها فی المنابر . (أنظر الصورتان ٥ ، ٢)
- أما طريقة السدايب والتى تتم عن طريق استخدام أشرطة رفيعة من الخشب تعرف بأسم السدايب تثبت مباشرة على السطح الخشبى المراد رخرفته وأحيانا تثبت هذه السدايب في بعضها مكونة بذلك الشكل الزخرفي المطلوب دون وجود سطح خشبى .

ومن أمثلة السدايب على سطح خشبى سقفى الشخشختين اللتان تتقدمان المحراب فى مسجدى نصر الله والقنائى حيث شكل الصانع بالسدايب طبقين نجميان فى الوسط كبيران وحولهما أجزاء الطبق النجمى . ومن الأمثلة الأخرى تنفيذ البسملة بالخط الكوفى المربع بواسطة السدايب خلف مقعد الامام فى منبر مسجد النميرى ، أما من أمثلة استخدام السدايب دون وجود سطح خشبى الشباك الذى يعلو نص التأسيس فى المدخل الرئيسى لمسجد ابو عيسى وهى على شكل حشوات المعقلى المائل .

٧ - طريقة الحفر: تنوعت طرق الحفر المستخدمة في عمل زخرفة الاخشاب بفوه فمنها الحفر البسيط، الحفر الغائر، الحفر البارز، الحفر المشطوف، وكانت هذه الطرق جميعها تستخدم أما كأسلوب قائم بذاته أو مشتركة مع أسلوب صناعي آخر وقد أستعمل الحفر في عمل زخارف قوائم هياكل المنابر بما عرف باسم (شغل المنشار) كما أن معظم الكتابات التسجيلية والقرآنية بالمساجد منفذة بطريقة الحفر البارز بالخط النسخ مثل الكتابات التي تعلو باب منبر مسجد الفقاعي ونصها:

السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم السطر الثانى أنشأ هذا المنبر الحاج محمد علام سنة ١١٩٨هـ.

ومن النصوص التأسيسية التي تعلو أبواب المساجد بمدينة فوه نص مسجد نصر الله وهو يعلو باب المدخل الرئيسي ونصه :

١ - بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر - مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
 ٢ - ولم يخشى الأ الله فعسى أولئك أن يكونوا - من المهتدين أنشأ هذا المسجد المبارك على سليمان الرجبى سنة ١١١٥هـ

ولم يكتفى الصانع بحفر الكتابات فقط بل فصل بينها بإطارات زخرفية وأحاطها بزخارف هندسية محفورة وأن كانت الكتابات في تلك النصوص بعضها به ضعف في الخطوط والاخطاء المتعددة إلا أن بعضها وصل الى القمة مثل الحشوة التي تعلو باب منبر السادات السبعة والنص التأسيسي لمسجد أبوعيسي .

وقد حفر الصانع في الباب الايسر لوكالة ماجور أشكال هندسية تماثل حشوات المعقلي العدل أحاطها باطار من معينات محفورة تعطى شكلا زخرفيا راثعا .

- ٣- طريقة الخرط: (الخرط عبارة عن قطع صغيرة من الخشب مكونة من برامق وفروخ وجمع فرخ» تعشق ببعضها وتكون ما يسمى بالخرط وله أنواع متعددة»، إستخدم الصانع بفوه النوعين المعتادين من الخرط وهما الخراطة البلدية الواسعة أو الكبيرة والخراطة الدقيقة التي تفنن النجار في العهد العثماني في عملها من ناحية وفي تنويع أشكالها ووحداتها من ناحية أخرى وقد استخدم الخشب الخرط في عمل معظم درابزينات المنابر ودكك المبلغين وستاثر النوافذ، ومن أنواع الخرط التي استخدمت في فوه:
- ١ ـ الخرط الصهريجى: استعمل في النوافذ عادة ونراه في ربع الخطابيه وفي النافذة الباقية بالجدار الشرقي لمصنع الطرابيش وكذلك في نوافذ بعض المساجد.
- ٢ ـ الخرط الميوني : وهو أكثر الانواع شيوعا واستخدم جنبا الى جنب مع الخرط
   الكنائسي مثال ذلك درابزين منبر مسجد الشيخ شعبان .
- ۳ ـ الخرط الميونى المفوق: مثال ذلك درابزين منبر مسجد سيدى موسى وكذا درابزين منبر مسجد النميرى درابزين منبر مسجد النميرى
- ١ النخرط المعروف باسم المسدس المفوق: وتكون الوحدة الأساسية في هذا النوع عبارة عن شكل سداسي متكرر وتتصل كل وحدة بأخرى عن طريق لسان يخرج من زوايا الشكل السداسي مثال ذلك جانبي جوسق منبر مسجد أبه عبس.
- تلك كانت بعض أنواع الخشب الخرط وأمثلة استخدامها في مساجد فوه.
- ١٤ الزخرفة بالزخارف النباتية : وتتم هذه الطريقة بأن يعالج الخشب قبل تكوينه بأسلوبين :

الأولى: تغطية السطح المراد زخرفته بطبقة سميكة من الشمع والنفط.

الثانية: تغطية السطح المراد زخرفته بمحلول مخفف من المستكه والنفط. وتفيد هاتان الطريقتان في حفظ الاخشاب من رشح الرطوبة التي تسبب فساد الالوان ثم تذاب الالوان المستعملة في تكوين الاخشاب بوسيطين:

- ١ صفار البيض المذاب في النبيذ.
- ٧ الغراء من رق الغزال أو السمك (٥٥) وقد استخدمت الزخارف النباتية الملونة أعلى مقصورة مسجد أبو المكارم ، أما بالنسبة للتحف الخشبية من حيث الشكل العام المعتاد في العصر العثماني بالنسبة للمنابر ودكك المبلغين والمقرئين أما بالنسبة للمقاصير فهناك بعض الاختلافات وكل هذا سيتضح عند الحديث عن مساجد فوه وماتحتويه من القطع الخشبية .
- بالرغم من قلة أسماء الصناع على الاعمال الخشبية بالقاهرة نجد أن هناك كثير من صناع فوه قد حفروا أسمائهم على منتجاتهم واعتزوا كثيرا بنسبتهم لفوه مثل صانع منبر داعى الدار الذى أنهى أسمه بنسبته لبلدته (الفوى) بالرغم من إقامته بها وقد أشار الاستاذ حسن عبد الوهاب لظاهرة اشتراك أكثر من صانع في صناعة قطعة واحدة (٥٩) وبخاصة المنابر لما تتطلبه من جهد ووقت ومن نماذج اشتراك أكثر من شخص في عمل قطعة واحدة : في أعلى باب منبر مسجد الدوبي حشوة نصها :
  - ١ عمل السيد أحمد وأخيه السيد محمد
  - ٢ أولاد المرحوم نعمت الله سنة ١١٥٦هـ

وهذه أسرة من النجارين شاهدنا لاحد أفرادها عملا مشتركا من ذى قبل فى منبر مسجد نصر الله وقد اعتز الولدان . هنا بالاب بالنسبة الى اسمه دون لقبه مما يعزز شهرته ويبدو أنهما ورثا هذه المهنه عن أبيهما كما ورثها العديد من النجارين بفوه واللذين يوجد العديد من ألقاب عائلتهم مقرونة بأسماء أجدادهم على التحف الخشبية بمساجد فوه ومن أبدع القطع الخشبية التى أنتجها صناع مدينة فوه فى عصرنا الحاضر منبرا مسجدى أبو النجا وابن خلف .

ومن الزخارف التى لم يخلو منها أى مسجد من مساجد فوه الزخارف الجصية والحبص لغويا معرب عن الفارسية (كج) والقص لغة فى الجص وقال فيه العرب قصص وجصص وهو أيضا بالتركية والعربية (٦٠) والجص كيمائيا يتكون من كبريتات الكالسيوم (كبريتات الجير) محتويه على الماء ومتحدة به اتحادا تاما (٦١) والجص مادة رخوة هشة وقابلة لامتصاص رطوبة الهواء وأغلبه غير صالح لانشاء المبانى ولكنه يخدم فى انشاء المبانى خدمة عظيمة فضلا عن سرعة فعل أدوات البحت فى زخارفه وسهولة تشكيلها بالاضافة الى اتقانها واراحة الأعين الناظرة تجاه تلك الزخارف ، فتساعد بدورها الى الشعور بالبهجة ونعمة الحياة (٦٢) وقد انتشرت زخارف الجص واستخدامه فى تكسية جدران ولمآذن والقباب بفوه .

ومن الزخارف الجصية المصنوعة بطريقة القالب في تربيعات من الجص تعلو كل اثنان منهما عمود في جانبي محراب مسجد الشيخ شعبان وزخارف كل تربيعه عبارة عن طبق نجمي ثماني في الوسط يتميز ببعد خطوطه عن الطابع الهندسي الجاف فهي تناسب في رشاقة غير معتادة وانسيابية وذلك لتتناسب مع الزخارف النباتية وخطوطها حول الطبق النجمي واطار التربيعة والتي نرى منها. بوضوح المراوح النخيلية . (صورة رقم ٧) .

واستخدم في عمائر فوه أيضا الزخارف الجصية الملونة وهذه الطريقة انتشرت في الفن المغربي والأندلسي (٦٣) ويتم تنفيذ هذه الزخارف بطريقة الحفر على الجص مباشرة بعد تفريغ مسطحات الجدران ثم تهذب بالنحت ويكون التصميم هنا مسطحا مختصرا ليس فيه التجسيم بحيث تظهر الاشكال الزخرفية وكأنها على مستوى واحد خالية من الروح الآلية التي تسود الزخارف المصنوعة بالقالب والألوان التي شاع استخدامها في تلك الزخارف الجصية بفوه الاحمر والاسود والابيض وقد ظهر اللون الأخضر كذلك في الزخارف الجصية في واجهة مسجد أبو المكارم وقد شاعت الزخارف الجصية الملونة في كوشات عقود المحاريب كما في مساجد داعي الدار والقنائي ونصر الله وشعبان والنميرى وغيرهم وفي اعلى عتبات المداخل وكذلك في كوشات بعض عقود المداخل .

- هاجر العديد من الخزافون المغاربة الى مصر فى العصر العثمانى وقد استقر هؤلاء الخزافون فى العديد من المدن الساحلية مثل الاسكندرية ورشيد ودمياط وغيرها من المدن مثل ادفينا ومطوبس واستقر بعضهم بالقاهرة ( ٦٤ ) وقد حمل

هؤلاء الصناع لواء نهضة فنية في صناعة بلاطات القاشاني بمصر والتي عرفت لدى أهالي رشيد ودمياط وفوه بالزليزلي وهذا الاسم يكاد يكون هو الاسم الذي يطلق عليها في المغرب (زيلج) وبذلك يسهل أن نتبين الأصل المغربي لهذه التسمية.

وقد استخدمت هذه البلاطات في عمائر فوه مثل جوانب المدخل الرئيسي لقبة أبو النجا وبلاطات هذه القبة نوعين صغير ١٠ × ١٠ سم وكبير ٢٠ × ٢٠ سم واما الزخارف فهي نوعين نبانية متأثرة بالأساليب العثمانية وهندسية نرى فيها تأثرا بالاساليب المغربية أما الالوان المستخدمة فهي الازرق والاخضر الباهت والاصفر بالأضافة الى الأبيض.

والبلاطات تتميز بسمك عجينتها التي تعطى لونا أحمر وردى بعد حرقها وقد أستخدمت هذه البلاطات أيضا مع الرخام في تكسية الأرضيات كما هو الحال في أرضية مدخل قبة أبو النجاه.

المسيابات

### ١ ـ مدرسة حسن بن نصر الله:

المنشأ : هو الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله بن حسن بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام الأدكوى الاصل ثم الفوى كان مولده بفوه من المزاحمتين في ليلة الثلاثاء ثالث ربيع الأول سنة ست وستين وسبعمائة ( ٦٥ ) وكان أبواه فقيران فألحقه والده بكتاب المدينة لكي يحفظ القرآن الكريم ويصبح مقرثا، ويستطيع أن يكسب قوت يومه اذ لم يكن لوالله حرفه أو صنعه يعلمها لولده ، وقد أظهر (حسن) من الذكاء والفطنة وسرعة البديهة مالفت نظر معلمه الذي كان يقول عنه ( يكفي ) أن أقرأ سورة أمامه مرة واحدة حتى يحفظها عن ظهر قلب دون أن يخطىء في أي آية أويلحن في كلمة أما في الحساب فكنت أقرأ المسألة التي يتكون منطوقها من سبعة أو عشرة أرقام فلا أكاد أنتهي من القراءة حتى يسمعنى (حسن) الاجابة ، وسمع أهل فوه جميعا بهذا الطفل النابغة كما سمع به ناظرها ابن الصغير فاستأذن والدحسن في أن يرسل ابنه الى القاهرة لكي يلتحق بمدارسها الأولية توطئة لالحاقة بالجامعة الأزهرية ( ٦٦ ) وكان ذلك في حدود عام التسعين وسبعمائة ( ٦٧ ) والتحق بمدرسة السلطان حسن التي كانت من أعظم مدارس القاهرة ولم يكمل دراسته حتى يلتحق بالأزهر بسبب طلب المماليك لـــه لكي يعمل في خدمتهم ( ٦٨ ) وتدرج حسن بن نصر الله في المناصب حتى ولي الحسبة ونظر الجيش بالديار المصرية ثم تولى وزارتها ثم الخاص بها في الدولة الناصرية ( دولة الناصر فرج بن برقون ) وكذا ولى الوزارة والخاص بها في الدولة المؤيدية ثم صودر مرارا ثم عمل استادارا في دولة الصالح محمد ( ٦٩ ) وظل هكذا يتقلب في المناصب حتى استولت عليه الأمراض وتوفى في شهر ربيع الاول سنة ٨٤٦هـ وفي ذلك يقول ابن اياس وفيه ( أي شهر ربيع الأول ) توفي القاضي بدر الدين حسن بن نصر الله وكان ريسا حشما من الأعيان الرؤساء بُالديار المصرية (٧٠) ويصف السخاوي حسن نصر الله بقوله ﴿ كَانْ شَيْخًا طُويُلا نُحسن الشكل مدور اللحية ، دفن بتربته في الصحراء خارج الباب الجديد عند ولده صلاح الدين ۽ (٧١).

سبب الانشاء: تعرض حسن نصر الله لوشاية الحساد فقد وشا به حساده لدى السلطان الأشرف برسباى فعزل من وظيفة الخاصكية وصودرت أملاكه وفي

هذه المحنة نذر الأمير حسن أن يبنى لله جامعا فى بلده ومسقط رأسه فوه اذا نجا من هذه المحنة وعادت اليه أملاكه وقد استجاب الله لرجائه وأعيد الى منصب الاستادارية فى عهد السلطان الظاهر جقمق سنة ٢٨٤ هـ فوفى بنذره وأقام مدرسته الجامعة بمدينة فوه ( ٢٧) وعن هذه المدرسة يقول السخاوى « وله بفوه مدرسة حسنه على البحر فيها خطبة وتدريس ومآثر غير ذلك » وقد كان من عادة سلاطين المماليك وأمرائهم عندما ينشئون أى منشأة جديدة أن يوقفوا عليها ( الأحباس ) للصرف على تلك المنشأة ولدفع مرتبات العاملين بها وصيانتها وشراء ماتحتاجه وكان للوقف ناظر يقوم عليه ، وفى أثناء بحثى فى المصادر التاريخية وجدت أن ابن الجيعان فى كتابه التحفة السنية يذكر العبارة التالية ( محلة العلوى مساحتها ابن الجيعان فى كتابه التحفة السنية بذكر العبارة التالية ( محلة العلوى مساحتها ابن الجيعان فى كتابه التحفة السنية فوه والمزاحمتين وأرجح أن قرية محلة العلوى وهى الآن ضاحية من ضواحى مدينة فوه كانت وقفا على مدرسة حسن ابن نصر الله الآن ضاحية من ضواحى مدينة فوه كانت وقفا على مدرسة حسن ابن نصر الله وهناك عبارة مسجلة أعلى باب المنبر نصها .

- أنشأ هذا المنبر المبارك الفقير سلمان الشافعي ابن الواقف سنة ١١١٩ هـ

وقد يكون منشأ المنبر الحالى هو أبن سليمان الرجبى منشأ مدرسة نصر الله الحالية أو قد يكون سليمان الرجبى المنشأ أحد أحفاد حسن نصر الله أو قد يكون أحد أهالى فوه الذين عرفوا بحبهم لتشيد المساجد أو قد يكون ناظرا لوقف حسن نصر الله وسجل اسمه أعلى عتب المدخل الرئيسي ليثبت دوره في تجديد المنشأة هذه النقطة يدور حولها العديد من الاحتمالات.

أما عن المنشأة الحالية والتي بدأ في تشيدها عام ١١١هـ/١٧٩م وانتهى منها عام ١١١هـ/١٧٩م فهي عبارة عن مستطيل به أربعة صفوف من البوائك يحتوى كل منها على ثلاثة أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة ولارتفاع سقف المسجد فقد فتحت في كوشات العقود نوافذ بعضها على شكل نجمي والآخر على شكل معين أما عن المدخل الرئيسي للمسجد فيقع على يسار الواجهة الشمالية الغربية وهو بارز عن سمت الواجهة ويتوجه عقد مدايني حددت طارته بالطوب المنجور وشغلت ريشتاه بعقدين متجاورين يمتد أسفل أرجلهما رباط خشبي بينما يتدلى عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين وزخرفت كوشتي عقد المدخل بزخارف الطوب المنجور ، أما حجر المدخل فقد شغل جانبية بمكسلتين بينهما باب الدخول يعلو الباب نص التأسيس يعلوه شباك من

سدايب مجمعة على شكل حشوات المعقلى المائل وحول هذا الشباك وأعلى نص التأسيس زخارف هندسية منفذه بالجص الملون . والمسافة بين المدخل الرئيسي على يسار الواجهة (صورة رقم ١)، والمدخل الثاني للمنشأة بنفس الواجهة ٩,١٠ م يشغلها تجويف حدد بعقد منكسر بواسطة الطوب المنجور وبهذا التجويف شباكان السفلي مستطيل والعلوى ذا عقد منكسر وقد انتشرت أمثلة هذا التجويف المعقود في مساجد فوه فنراه بين مدخلي مسجد النميري على سبيل المثال أما المدخل الذي على يمين المنشأة فهو عبارة عن باب مستطيل يعلوه شريط كتابي به آية قرآنية يعلوه تجويف حدد بعقد مدايني وقد زخرف العقد وطارته وكوشتاه بالجص الملون بأشكال هندسية مختلفة من أطباق نجمية ومعينات ومثلثاث وأشكال سداسية . . . . النع والداخل لهذه المنشأة من الباب الأيمن يجد على يمينه المزملة التي سبق ذكرها ، ويجد بين بابي الدخول من الداخل دكة المبلغ (٧٣) ويصعد اليها بواسطة سلم من الخشب فقد كان مكانه تجويف الجدار الشمالي الغربي من المنشأة وعمق هذا التجويف ٨٩ سم وهذه الدكة تعلو البلاطة الوسطى في الرواق الاول للداخل وجوانبها من الخشب الخرط داخل اطارات مربعة وقد تنوعت أنواعه بها من الميموني المائل الى الميموني المفوق وترتكز هذه الدكة على الروابط الخشبية لعقود المسجد الى جانب انها في الجانبين الأيسر والأيمن يوجد في كل جانب منهما عمود خشبي لحمل الدكة ، أما بالنسبة لجدار القبلة فيوجد به ٣ محاريب أكبرها الاوسط وقد اهتم بها المعمار وزخرف كوشاتها بالزخارف الهندسية الجصية الملونة. هذا ويعلو المحراب الأوسط قمرية مستديرة ويتقدم المحراب شخشيخة سقفها خشبي زخرف بسدايب خشبية على شكل الاطباق النجمية.

ويوجد على يسار رواق القبلة قاعة ترتفع عن أرضية الرواق وتطل بعقدين مدببين يرتكزان في الوسط على عمود رخامي له تاج رماني الشكل على رواق القبله وهذه القاعة مربعة الشكل تقريبا وتطل على الشارع الخارجي في ضلعيها الشرقي والشمالي في كل ضلع عقدين مدببين يرتكزان على عمود رخامي في الوسط أما الجدار الغربي من القاعة فيوجد به باب يؤدى الى حجرة مستطيلة خلف هذه القاعه والحجره والقاعه يوجد أسفلهما حانوتان وأما عن وظيفة هذه القاعة فهي تستخدم ككتاب لتعليم الاطفال وتعقد بها الدروس الخاصة بالمنشأة أما الحجرة الخلفية فكانت تستخدم كمكتبة للمنشأة فقدت كل ما بها من مخطوطات منذ أمد ليس ببعيد ولكن هناك ظاهرة تقودنا الى الحديث عن موقع المنشأة ألا وهي

الحانوتان اللذان يقعان أسفل القاعة والمكتبة فهذه المنشأة قد شيدت عند انحدار التل الاثرى على شاطىء النيل بفوه ، مما جعلها معلقة ويقل ارتفاع الطابق الارضى للمنشأة من الشرق للغرب مع انحدار التل الى أن يتساوى مع الطريق السالك أمام الضلع الشمالى الغربى ولذا فالداخل الى المنشأة من المدخل الرئيسى لايتوقع مطلقا أن تكون معلقة ، أما عن المئذنة والتى تقع أقصى يسار الواجهة الشمالية الغربية فهى لا تختلف كثيرا عن باقى مآذن فوه الاثرية ويبدو أن جدران المنشأة كانت مزخرفة فى العصر العثمانى فيذكر الجبرتى فى حوادث سنة أربع وثمانين وماثة وألف أنه رأى من نظم الشيخ عبد الله الادكاوى بيتين من الشعر بخطه فى جدار جامع ابن نصر الله بفوه تاريخ كتابتها سنة خمسين وأربعين وربعين

٧ - مسجد القنائى: (صورة رقم ٨) تعددت مداخل هذا المسجد فيوجد بالضلع الشمالى الشرقى مدخل يتوجه عقد مداينى مجرد يعلو عتب بابه نافذه مستطيلة يعلوها بلاطة قاشانى مستديرة أرضيتها بيضاء وزخارفها باللون الازرق وهى زخارف نباتية محورة (صورة رقم ٣) أما البدخل الجنوبى الغربى فيعلو بابه تجويف حدد بعقد منكسر بواسطة الطوب المنجور وكوشتا العقد استخدم فيها اختلاف أوضاع الطوب المنجور الملون باللون الاخضر الى جانب لون الطوب الطبيعى الاحمر، أما بالنسبة للمدخلين الآخرين فى الضلع الشمالى الغربى فيفصل بينهما مربع القبة الذى يبرز عن الجدار الشمالى الغربى والمدخل الذى يوجد عن يمين مربع القبة يعلوه عقد مداثنى مجرد طارته من الطوب المنجور الاحمر والاسود وكوشتاه كذلك وعلى جانبى هذا المدخل مكسلتين المنجور الاحمر والاسود وكوشتاه كذلك وعلى جانبى هذا المدخل مكسلتين ويعلو عتب الباب نافذة من الخشب المنجور ويبدو أن هذا هو الباب الرئيسى للمسجد حيث اهتم به المعمار كثيرا من الناحية الزخرفية ، أما الباب الذى على يسار القبة فهو باب غير متوج بعقود فيعلو فتحة الباب عتب مستقيم من الخشب ويقفل عليه فردتى باب من الخشب .

أما المسجد من الداخل فهو يتكون من أربعة أروقة مقسمة بواسطة ٣ باثكات محمولة فوق ٢٤ عمود ، أما جدار القبلة فيوجد به ٣ محاريب أكبرها الاوسط ويعلوه قمرية من الخشب المفرغ معشق بها زجاج ملون يعطى شكل الطبق النجمى حولها حفر الصانع في مستطيل الخشب أجزاء الطبق النجمى في الحواف هذا ويتقدم المحراب الرئيسي شخشيخة سقفها من الخشب به طبق نجمى من السدايب المجمعه حوله أجزاء الطبق النجمى في الاركان الأربعة ،

وعلى يمين المحراب المنبر وهو من أروع منابر مساجد فوه على الاطلاق فللمنبر قاعدة بها حشوات مجمعة ومعشقة تتقدم باب المنبر وباب، المنبر يتكون من ضلفتين بهما طبق نجمى كبير وباطار باب المنبر كورنيش من الخشب (شغل منشار) ويعلو الباب صف من المقرنصات البلدى يعلوها الشرافات وأسفل المقرنصات توجد حشوات مستطيلة بها المقرنصات توجد حشوة كتابية وعلى يمين الباب توجد حشوات مستطيلة بها زخارف هندسية محفورة كلها ذات مستوى واحد ويعلوها حشوة كتابية نصها ـ جدد هذا المنبر المبارك الحاج محمد سلام سنة ١٢٨٧هـ وفي الجانب الايسر حشوات مماثلة ولكن نص الحشوه الكتابية بها اسم الصانع محمد عمر النجار القعيدى الفوى أما ريشتى المنبر فيهما أطباق نجمية والدرابزين به خرط ميموني مفوق وأما الجوسق (مقعد الامام) فيعلوه من أعلى صف مقرنصات بلدى أعلاها شرافات وجانبي الجوسق وباب الروضة يماثلان المنابر الاخرى العثمانية هذا ويعلو كل من باب المنبر والجوسق قبتان من الخشب ذواتا ضلوع وهما ذاتا شكل لطيف (صورة رقم ٨).

ويوجد بالمسجد دكة مقرىء وكذلك دكة مبلغ ، أما المئذنة فهى ترتفع ارتفاعا شاهقا وتتكون من ثلاث شرافات للمؤذنين وهى من حيث الشكل العام تماثل مآذن فوه ولعل السبب فى ارتفاعها هو استخدامها كمنارة لهداية السفن فى النيل ، أما عن سبب تسمية المسجد بالقنائى فيذكر أهالى فوه أن موضع المسجد كان الخلوة التى أقام بها الشيخ عبد الرحيم القنائى أحد مشاهير الصوفية بمصر فى العصر المملوكى أثناء زيارته للعالم سالم أبو النجاه بفوه . ومن الملاحظ أن هذا المسجد أقيم عند انحدار التل الأثرى بفوه ولذا فهو يعتبر من المساجد المعلقة .

٣- مسجد الكورانية: ينسب هذا المسجد إلى الشيخ أحمد محيى الدين الكوراني المدفون بمقصورة خشبية بسيطة بالجدار الجنوبي الغربي من المسجد والمسجد مستطيل المساحة يوجد مدخله الرئيسي بالجدار الشمالي الشرقي وهو عبارة عن عقد مدايني مخوص وطاقيته على أرجل مخوصة (صورة رقم ٩) يتوج حجر المدخل الذي على جانبية مكسلتين ، ندخل منه الى المسجد الذي يتكون من ٥ أروقة يفصل بين كل رواق وآخرِ عمودان ضخمان وهذه الاعمدة لايعلوها عقود بل يعلوها طبالي من الخشب تحمل السقف ويوجد بالمسجد ثلاثة أبواب أخرى غير الباب الرئيسي احدهم بالضلع الشمالي الشرقي في النصف الثاني منه ويؤدى الى الميضأة والآخر بالضلع الشمالي الشرقي في النصف الثاني منه ويؤدى الى الميضأة والآخر

بالضلع الشمالي الغربي ويؤدى الى خارج المسجد والثالث على يمين رواق القبلة ويؤدى الى جبانة ملحقة بالمسجد.

والمحراب يماثل محاريب مساجد فوه فهو يتوسط الجدار الجنوبى الشرقى ويعلوه قمرية ويتقدم المحراب شخشيخة ويوجد على يمين المحراب المنبر ويوجد أعلى باب المنبر حشوه كتابية حفر فيها النص الآتى:

١ ـ لااله الاالله

٢ ـ محمد رسول الله سنة ١١٣٩هـ

أما الحشوتان الكتابيتان أعلى بابى الروضة فاليمنى بها اسما من صرفا عليه والأخرى بها اسما الصانعان ويعتبر هذا المنبر من ابسط المنابر بفوه ، ويوجد بهذا المسجد حجر جرانيتى علية نقوش فرعونية . تمثل آلهة المقاطعات وهى تقدم القرابين .

ع مسجد السادات السبعة: أنشأ هذا المسجد في عام ١١٤٤ هـ/١٧٣١ م كما هو مسجل بنص التأسيس الذي يعلو عتب المدخل الرئيسي ويقع المدخل الرئيسي للمسجد في منتصف الضلع الشمالي الغربي وهو عبارة عن حجر غائر يتوجه عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين وعلى جانبي حجر المدخل مكسلتين بينهما الباب الرئيسي الذي يعلوه نص التأسيس ، ويوجد مدخل آخر للمسجد بمنتصف الضلع الجنوبي الغربي وهو مدخل بسيط يعلو بابه عتب مستقيم والمسجد من الداخل يتكون من ثلاثة أروقة مقسمة بواسطة بائكتين كل بائكة من ثلاثة عقود محمولة على عمودين ، ويوجد محراب واحد بجدار القبلة على يمينه المنبر الذي أضيف للمسجد حسب ما هو مذكور في الحشوة الكتابية التي تعلو بابه والتي نصها:

١ \_ أنشأ هذا المنبر للمبارك الأمير أحمد

۲ \_ أغا جاوشان غانم ـ من أمته فوه في سنة ۱۹۷۸ هـ

(صورة رقم ۱۰)

وباب المئذنة يوجد على يسار الرواق الأول وهى مئذنة تتكون من كرسى المئذنة المربع الذى يرتفع بارتفاع المسجد فالطابق المثمن فالافريز الزخرفى فالمقرنصات فالشرفة فالطابق المستدير فالرقبه الطويلة فالخوذة.

ويوجد على يسار الرواق الأول من المسجد بالنسبة للداخل إليه من الباب الرئيسي مصلى يتقدم باب القبة وهذا المصلى ينخفض سقفه عن سقف المسجد مما أتاح للمعمار أن يستغل هذا الانخفاض في فتح نافذتان للتهوية والاضاءة وجدران المصلئ الثلاثة هي امتداد الجدار الشمالي الغربي للمسجد والجدار الشمالي الغربي للمئذنة والجدار الشمالي الشرقي للضريح ويوجد بالجدار الجنوبي الشرقي من المصلى محراب مجرد أما الضريح فيدخل إليه من مدخل بالضلع الشمالي الشرقي منه يعلوه عقد مدايني مجرد ، وعلى جانبي هذا المدخل مكسلتان بينهما الباب الذي يعلوه نص التأسيس وهو عبارة عن بيتين من الشعر ينتهيان بتاريخ سنة ١١٤٤ هـ أما القبة من الداخل فقدت خوذتها وسقفت بعوارض خشبية وعروق ، والضريح مدفون به سبعة من الصوفية ، ومربع القبة يبرز عن الجدار الشمالي الغربي للمسجد قليلا حيث فتح بهذا البروز باب صغير يعلوه عتب مستقيم. (صورة رقم ١١).

 مسجد الدوبي: هذا المسجد عبارة عن مساحة مستطيلة يدخل إليه من الباب الرئيسي في الضلع الشمالي الغربي والذي يتوج حجر المدخل فيه عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين وعلى جانبي حجر المدخل مكسلتان بينهما الباب الذي يعلو عتبة شريط كتابي به الآية القرآنية ( أنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر . . . الخ ) أما المسجد من الداخل فهو يتكون من ثلاثة أروقة مقسمة بواسطة بائكاتان الأولى بالنسبة للداخل إلى المسجد بائكة من ٣ عقود ترتكز على دعامتان والدعامة الثالثة غير موجودة لأن مربع القبة الضريحية الملحقة شغل الجزء الواقع على يسار الداخل أما البائكة الثانية فهي تتكون من أربع عقود محمولة على دعمتان وعمود ويوجد محراب واحد في جدار القبلة على يمين المنبر المؤرخ بسنة ١١٥٦ هـ/١٧٤٣ م وبدرابزين المنبر ( السياج الخشبي الموجود على جانبي الصاعد إلى مقعد الامام) خرط ميموني مربع شغل بين كل مسافة وأخرى بتربيعات صغيرة مربعة تتبادل ضلعها الرابع مرة مع الضلع العلوى للدرابزين ومرة مع الضلع السفلي ملئت هذه التربيعات بخرط ميموني مسدس مما أعطى شكلا زخرفيا للدرابزين لم نشهده من ذى قبل ، أما الشكل العام للمنبر فهو يماثل باقى منابر فوه الأثرية ، وعلى يسار الداخل لهذا المسجد نجد باب يقودنا إلى مربع القبة الضريحية ومنطقة الانتقال بها عبارة عن أربع مثلثات ركنية كل مثلث منها ملء بـ ٨ حطات من المقرنصات والقبة من

الخارج مضلعة ويعلوها هلالى خشبى ويوجد خلف القبة حجرة صغيرة لها باب فى الرواق الأول للداخل ، هذا ويوجد مدخل آخر للمنشأة فى الضلع الجنوبى الغربى للرواق الأوسط يتوجه عقد مداينى مجرد وهذا المسجد بلا مئذنة .

٦ \_ مسجد أبو عيسى: يتوسط المدخل الضلع الشمالي الغربي وهو عبارة عن عقد مداینی مخوص ترتکز طاقیته علی رجلین یتوج حجر المدخل ، وعلی جانبي الحجر مكسلتين بينهما الباب الرئيسي الذي يعلوه نص تأسيس المسجد الذي يبدأ بالعبارة الآتية: (جدد هذا مع بناء المسجد والمنارة . . . ) وينتهي بالعبارة الآتية (الشيخ محمد الزيني بن المرحوم الشيخ عبده غفر الله له وللمسلمين سنة ١١٧٦ هـ) ويعلو هذا النص شبأك من سدايب مجمعة على شكل الحشوات المعقلي المائل ويوجد على يسار المدخل باب آخر أعلاه تجويف متوج بعقد منكسر. أما المسجد من الداخل فيتكون من ٤ أروقة مقسمة بواسطة ٣ بائكات كانت محمولة على أعمدة أحاطها الأهالي بالطوب مما أخفى شكل هذه الأعمدة ومما يجعل أي شخص يعتقد أن هذه العقود محمولة على دعامات واحد هذه الأعمدة به نقوش هيروغيلفية ومن الغريب أن نساء الحي المحيط بهذا المسجد يتبركن بهذا العمود، أما بالنسبة لجدار القبلة فيوجد به محراب واحد وعلى يمينه المنبر الذي سجل عليه تاريخان الأول أعلى باب المنبر ١١٢٩ هـ ومعه اسم المنشأ ـ أحمد ـ والثاني في حشوة أعلى باب الروضة الأيمن ١١٣٠ هـ مما يدل أن صناعة هذا المنبر قد استغرقت عاما بأكمله.

ويوجد أقصى يسار جدار القبلة باب القبة الذى يعلوه عقد مداينى مجرد أسفله شباك أسفل الشباك باب يدخل منه إلى مصلى صغير به محراب بسيط فى الجدار الجنوبى الشرقى عن يمينه قبة ضريحية محصورة بين الجدارين الجنوبى الشرقى والشمالى الغربى وعقدين نصف دائريان بينهما أما منطقة الانتقال فهى عبارة عن أربع مثلثات فى الأركان الأربعة ملىء كل واحد منهما بـ ٦ حطات من المقرنصات وخوذة القبة من الخارج بها ضلوع ـ والمئذنة تماثل باقى مآذن مدينة فوه فهى تتكون من الكرسى فالطابق المثمن فالافريز الزخرفى فحطات المقرنصات فالشرفة فطابق مستدير فرقبة متسعة من أسفل وتضيق فى الوسط وتتسع مرة أخرى من أعلى لتحمل المخوذة العليا ويوجد بالخوذة بقايا عصى لحمل المشكاوات .

٧ ـ مسجد الشيخ شعبان : هذا المسجد صغير المساحة ندخل إليه من مدخله الموجود بالضلع الشمالي الغربي والذي يبرزعن سمت الواجهة ويتوج حجر المدخل عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين ويزخرف كوشتا العقد الزخرفة المملوكية المعروفة باسم الدقماق وهي منفذة بواسطة الطوب المنجور الملون باللون الأزرق وحول كل وحدة زخرفية وأخرى طوب منجور بلونه الطبيعي الأحمر ، والداخل لهذا المسجد يرى بائكتين كل واحدة منهما تتكون من ثلاثة عقود والمدقق النظر يلإحظ اختلاف عقود البائكة الأولى بالنسبة للداخل عن عقود البائكة الثانية والسبب في هذا أن المسافة بين الجدارين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي تقل تدريجيا في اتجاه حائط القبلة مما أدى إلى أن استعمل المعمار في البائكة الأولى عقود نصف داثرية وذلك لأن بحر العقد فيها أوسع ( البحر هو وتر العقد والمقصود به المسافة بين رجلي العقد) أما في البائكة الثانية فقد استعمل المعمار عقود مدببة ذات أربع مراكز لأن المسافة بين رجلي العقد فيها أقل قليلا من العقود النصف دائرية أما المحراب فيوجد في منتصف الجدار الجنوبي الشرقي ويرتكز عقده على عمودان رخاميان يعلوهما تاجان رمانيان يعلو كل تاج تربيعتان من ( صورة رقم ٧ ) الجص المحفور والعقد من النوع المنكسر بداخله عقد مدبب يخرج من مفتاحه ضلوع تزين طاقية المحراب وتنتهى أسفل الطاقية بحطات من المقرنصات ويوجد المنبر على يمين المحراب يعلو بابه حشوة كتابية نصها:

١ \_ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها

٢ \_ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنة ١١٨٠ هـ

وعلى يسار الداخل للمسجد يوجد مقصورة من الخشب مدفون بها الشيخ شعبان ولا يعلوها قبة وقد شوهدت هذه الظاهرة في مدرسة حسن نصر الله حيث يوجد على يسار الداخل الى مدرسة نصر الله عقب باب المئذنة مقصورة من الخشب كتب في حشوة خشبية تعلو بابها اسم مجددها واسم الصانع وتاريخ التجديد سنة ١٢٨٧ هـ ولا يعلو هذه المقصورة قبة أيضا والمدفون بها مجهول الهوية .

أما مئذنة مسجد الشيخ شعبان فتقع على يسار الواجهة الشمالية الغربية وهي تماثل مآذن فوه فهي تتكون من كرسي المئذنة المربع يعلوه طابق مثمن فالشرفة

فالطابق المستدير فالرقبة الطويلة الاسطوانية ذات القنوات الرأسية والتي تنتهى فيها هنا كل قناة بمقرنص فالخوذة .

- ۸ مسجد النميرى: يقع هذا المسجد على شاطىء النيل بفوه ويتميز بأن المعمار قد صرف جزءا كبيرا من اهتمامه نحو الواجهة الشمالية الغربية للمسجد فجعل بها مدخلين كبيران يعلو كل حجر مدخل منهما عقد مداينى شغلت ريشتاه الجانبيتان بعقدين مدببين متجاورين يمتد أسفل أرجلهما رباط خشبى بينما يتدلى عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين وعلى جانبى كل مدخل منهما مكسلتين بينهما الباب الذى يعلوه حشوة كتابية نصها في الشريط الكتابى الذى يعلو الباب الأيسر:
- ١ قد أشرقت أنوار هذا المسجد السيد المشرف له شيخ العرب وهو الذي
   قد هم في انشائه تيرجو من الله نيل الأرب .
- ٢ ـ يعطيه رب العرش قصر واسع ـ في جنة الفردوس . . . ـ تاريخه خذه بعهد
   يافطن ـ بابا وأيدت شيخ العرب .

ويعلو هذا الشريط الكتابى نافذة من الخرط الميمونى المائل ملئت الفراغات التى بين الخرط بواسطة سدايب من الخشب بعبارة ـ الله محمد ـ بالخط الكوفى المربع أما الكتابات أعلى الباب الأيمن فنصها:

- ١ ـ هذا مكان أشرقت أنواره ـ أنشأه فخر السيادة الأشرفى ـ من اسم من ابراهيم من شيخ العرب ـ يا ربنا أيده بالانتصار .
- ۲ ـ یا ناظرا هذا المکان أطلب له ـ سترا من الله الکریم الشافی ـ تاریخه اللاحق
   ۱۲۰۰ مر به ـ قد بناها . . . . . . . . . بفهم هنا فی سنة ۱۲۰۰ هـ .

ويعلو هذا الشريط شباك من الخرط الميمونى المائل ملئت الفراغات بين الخرط بواسطة السدايب عبارة ـ لا اله الا الله ـ بالخط الكوفى المربع .

وشيخ العرب هو السيد أحمد البدوى أحد رجال الطرق الصوفية في مصر وهو مدفون بطنطا ـ ولا يتناسب كبر المدخلان مع مساحة المسجد الصغيرة ، وهذه الواجهة تكاد تضارع واجهة مسجد طايل القديم والتي كانت كلها من الطوب المنجور الموضوع بأشكال هندسية جميلة ، يتكون المسجد من الداخل من أربعة أروقة مقسمة بواسطة ثلاث باثكات تحمل عقودا مدببة ويوجد بجدار القبلة ..

محرابان الأوسط هو المحراب الرئيسي وقد اهتم به المعمار وتعلوه قمرية مفصصة وعلى يمينه محراب آخر مجرد من الزخارف.

أما المحراب الذي كان من المفروض أن يكون موجودا على يسار المحراب الرئيسي فقد فتح فيه المعمار باب القبة التي تقع خلف الضلع الجنوبي الشرقي من المسجد (صورة رقم ١٢) وهذا الباب يرتد عن الجدار الجنوبي الشرقي بمقدار ١٠ سم في تجويف يحدده عقد مدايني طاقيته بها زخرفة جصية عبارة عن طبق نجمي ملون وبين رشتاه سورة الكوثر بالخط الكوفي المربع المنفذ بالجص وعلى يسار هذا الباب باب آخر يصعد منه إلى الكتاب الملحق بالمسجد والذي يطل على رواق القبلة بعقدين مفصصين يشتركان في الارتكاز على عمود رخامي في الوسط والرجل الأخرى لكل عقد ترتكز على الجدار المقابل لها ، وعلى يمين المحراب المنبر الذي أضيف إلى المسجد سنة ١٢١٥ هـ/ ١٨٠٠ م أما المثذنة المحراب المنبر الذي أضيف إلى المسجد الأهالي بآخر حديث لا يمت إلى الأصل الأثرى بصلة وهي تقع على يسار الواجهة الشمائية الغربية (صورة رقم ٤) .

٩ ـ مسجد سيدى موسى : يقع هذا المسجد بالقرب من مسجد النميرى على شاطىء النيل والمسجد مستطيل المساحة مدخله الرئيسي على يمين الضلع الشمالي الغربي وهو عبارة عن عقد مدايني مجرد يتوسط الباب الذي ينزل منه إلى المسجد بدرج والمسجد من الداخل عبارة عن ٣ أروقة مقسمة بواسطة بائكتان ترتكز عقود البائكتان على دعامات وبجدار القبلة ثلاثة محاريب أوسعها الأوسط الذي اهتم به المعمار وزخرف كوشتاه بالزخارف الجصية الملونة وعلى يمينه المنبر الذي يوجد فيه حشوة كتابية تعلو بابه بها اسما منشآ المسجد وأعلى باب الروضة الأيسر حشوة كتابية بها تاريخ الانشاء ١٧٤٠ هـ/١٨٢٤م ويوجد مدخلان آخران للمسجد أحدهما بالضلع الشمالي الشرقي والآخر بالجنوبي الغربي وعلى يمين رواق القبلة يوجد باب القبة الضريحية وهو عبارة عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين وعلى جانبي حجر مدخل القبة مكسلتان ومربع القبة يبرز خارج الجدار الجنوبي الغربي كما هي العادة في بروز القبة الضريحية عن جدار المسجد في مساجد فوه كما شاهدنا في مسجد القنائي والنميري وغيرهما ، وتقع المئذنة على يمين المدخل الرئيسي وهي تتكون من كرسي المئذنة المربع فالطابق المثمن فالمقرنصات فالشرفة فالطابق المستدير تعلوه قمة مدببة مثل قمم المآذن العثمانية (صورة رقم ٤).

١٠ \_ مسجد أبو المكارم: أبو المكارم هو الشيخ محمد ظهير الدين أبو المكارم بن السيد أحمد أبو المكارم المدفون بشبين الكون جنوب دلتا النيل بمصر بن السيد تاج الواصلين المدفون بالفيوم بن السيد الحسيني أبو العلا المدفون ببولاق بالقاهرة ولد عام ٩٣٠ هـ والتحق بالأزهر وصار شيخا له عام ٩٧٠ هـ ثم استقال من الأزهر وصار على مشيخة عطية أبو الريش ثم وصل إلى فوه وفتح بها مشيخة عطية أبو الريش وهي الطريقة الأحمدية الصوفية وهو أول من جمع الناس بفوه على حلق الذكر وعلوم الدين توفي عام ٩٨٠ هـ بفوه ( ٧٥ ) والمسجد مستطيل المساحة طوله ٢٢ م وعرضه ١٩ م والواجهة الشمالية الغربية للمسجد صرف المعمار جزءا كبيرا من اهتمامه لها حيث يوجد بها ٣ مداخل الأول على يسار تلك الواجهة يبرز عنها ويتوج حجر هذا المدخل عقد مدايني مخوص ترتكز طاقيته على رجلين وأعلى باب هذا المدخل آية قرآنية محفورة في أفريز خشبي أما المدخل الأوسط فيبرز أيضا عن الواجهة ويربط بين المدخلين السابقين عقد مدبب طارته من الطوب المنجور ويتوج حجر هذا المدخل عقد مدايني شغلت ريشتاه بعقدين مدببين يمتد أسفل أرجلهما رباط خشبي بينما يتدلى عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين ويعلو عتب الباب أفريز كتابى من الخشب به آية قرآنية وتاريخ انشاء المسجد الحالى في شهر شعبان ١٢٦٧ هـ/١٨٥٠ م ـ أما المدخل الثالث الأيمن فهو يماثل الأيسر ( صورة رقم ١٣) والمسجد من الداخل عبارة عن خمس أروقة مقسمة بواسطة ٤ بائكات مجمولة على أعمدة رخامية وجرانيتية يعلوها عقود مدببة وهذه البائكات موازية لجدار القبلة تحتوى كل بائكة منها على ستة أعمدة والملاحظ أن المحراب الرئيسي يقع في مواجهة المدخل الرئيسي للمسجد حيث يتقدمه شخشيخة ويتوسط مجاز القبلة شخشيخة والمحراب معقود بعقد منكسر بداخله عقد مدبب يرتد عنه يشع من مفتاحه ضلوع ترتكز على حطتين من المقرنصات ويرتكز عقد المحراب على عمودان من الرخام يعلوهما تاجان رمانيان وقد زخرفت كوشتا المحراب بزخارف جصية ملونة نرى منها زخرفة الدقماق ويعلوه قمرية ( صورة رقم ١٤ ) وعلى يمين ويسار المحراب الرئيسي محرابان أصغر حجما أما المقصورة التي تتوسط المسجد والمدفون بها صاحب المسجد فهي من الخشب الخرط المختلف الأنواع من ميموني مربع ماثل إلى ميموني مفوق ويوجد ببعض الخرط كتابة بالخط

الكوفى بها عبارة (هذا مقام سيدى ظهير الدين) (صورة رقم ١٥) ويوجد أعلى المقصورة زخارف نباتية ، ويعلو المقصورة قبة محصورة بين عقدى بائكتين وعقدين رأسيين على عقدى البائكتين يشكلون معا مربع القبة ومنطقة الانتقال من الداخل من المربع إلى المثمن عبارة عن أربع مثلثات في الأركان الأربعة ملئت بحطات من المقرنصات والقبة من الخارج بها ضلوع على غرار باقى قباب فوه .

أما المثذنة وتقع خلف المدخل الرئيسى وهى تتكون من أعلى السطح من طابق قصير مثمن به عقود منكسرة محمولة على حزم أعمدة مندمجة فى أركان المثمن ثم أفريز زخرفى ثم حطات المقرنصات فالشرفة فالطابق المثمن والذى يوجد بكل ركن منه عمودين بينهما حرف بارز يعلو كل مجموعتين من الأعمدة عقد منكسر ثم أفريز زخرفى فالمقرنصات ونلاحظ هنا أن المقرنصات استبدلت بعقود مداثنية طاقيتها على شكل المقرنص الحلبى وهو استخدام جديد فى مناطق انتقال المآذن لم نعهده من قبل فى مآذن الوجه البحرى يلى ذلك الشرفة فالطابق المستدير الذى به باب المؤذنين فالرقبة التى تتسع من أسفل وتضيق فى الوسط وتتسع من أعلى لتحمل الخوذة التى يوجد بها عصى لحمل المشكاوات.

هذا ويوجد على يمين واجهة المسجد بقايا غرف لاقامة الصوفية أثناء زيارتهم لمسجد أبو المكارم وقد ألحق بالمسجد حديقة في الجزء الجنوبي الشرقي منه .

۱۱ - مسجد العمرى (عبدالله البرلسى العمرى): أنشأ هذا المسجد عام ۱۲۷۱ هـ/۱۸۵۶ م كما هو مسجل أعلى عتب باب المدخل الرئيسى للمسجد والموجود بمنتصف الضلع الشمالى الشرقى ويتوج حجر المدخل عقد مداينى يماثل تلك العقود التى شاهدناها فى مدخلى مسجد النميرى والمدخل الأوسط لمسجد أبو المكارم ويدخل إلى المسجد من هذا الباب وهو المسجد الوحيد بفوه الذى يتوسطه صحن مربع وبه أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة والتى يوجد بها باثكتان من العقود والظلتان الجانبيتان للصحن يوجد بكل واحدة باثكة تقسمها نصفين أما الظلة الشمالية الغربية فيتقدمها باثكة تطل على صحن المسجد وجميع عقود البائكات بهذا المسجد محمولة على دعامات.

ويوجد بجدار القبلة ثلاثة محاريب أكبرها أوسطها ، والمنبر الموجود على يمين هذا المحراب مجدد منذ وقت ليس ببعيد ، وعلى يمين الجدار الشمالى الغربى من الظلة الشمالية الغربية يوجد باب القبة الذى يتوج حجرة عقد مداينى مخوص طاقيته ترتكز على رجلين وعلى جانبيه مكسلتان ومنطقة الانتقال بداخل القبة من المربع إلى المثمن عبارة عن حنية ركنية وخوذة القبة من الخارج مضلعة ومربع القبة كالعادة يبرز عن الجدار الشمالى الغربى للمسجد وهذا المسجد بلا مئذنة كمسجد الدوبى ومسجد المحمودى .

١٢ \_ مسجد داعى الدار: أنشأ هذا المسجد الحاج شحاتة محمد الطايفة سنة ١٢٨١ هـ حيث دفن أحمد داعي الدار أحد المتصوفة الذين شبوا على الطريقة الخلوتية بفوه ودفن بالقرب من التكية الخلوتية ، والمسجد صغير المساحة مدخله في الواجهة الشمالية الغربية للمسجد وهو يبرز عنها وهو يماثل مداخل مساجد نصر الله والنميري والعمري وعلى يمينه يوجد تجويف محدد بعقد مداینی به شباك مستطیل یلقی منه الناس النذور فی ضریح داعى الدار وأما المسجد من الداخل فهو عبارة عن بائكتان تقسمان المسجد الى ثلاثة أروقة ويوجد في سقف الرواق الأوسط ملقف هواء وأما المحراب فهو يتوسط الجدار الجنوبي الشرقي وقد اهتم به المعمار فزخرف طاقيته بالضلوع وكوشتا عقده بالزخارف الجصية ويتقدم المحراب شخشيخة لاضائة وتهوية المسجد، وعلى يمين المحراب المنبر وهو جيد الصناعة يوجد على يسار بابه حشوة كتابية نصها (أنشأ هذا المنبر مع المسجد الفقير شحاتة محمد الطايفة سنة ١٢٨١ هـ ) وعلى يمين باب المنبر حشوة كتابية نصها (عمل هذا المنبر المبارك الفقير حسن النضال الفوى غفر الله له سنة ١٢٨١ هـ) وظاهرة اقتران اسم الصانع ببلده انتشرت بفوه بالرغم من اقامة هؤلاء الصناع بها ويبدو أنهم قد اعتزوا بنسبتهم لمدينتهم ونرى هذا الاعتزاز يتكرر في بلدة أخرى ففي مئذنة مسجد القنأئي نرى فيها مزولة على سطح المسجد اعتز صانعها بنسبته إلى بلدته رشيد ، أما المقصورة الواقعة على يسار الداخل فقد استعمل فيها الصانع العديد من فنون النجارة العثمانية من الخرط الميموني المائل والخرط الميموني الدقيق والميموني المفوق ( صورة رقم ١٦ ) والخورنقات وهذه المقصورة يعلوها قبة ترتكز على أحد عقود البائكة الأولى للداخل وعقدان رأسيان من هذه البائكة على الجدار الشمالي الغربي ليشكل الثلاثة عقود والحائط مربع

القبة ومنطقة الانتقال من المربع إلى المثمن في هذه القبة عبارة عن أربع مثلثات ركنية ملثت بحطات المقرنصات ، والقبة من الخارج مضلعة على غرار باقى قباب مدينة فوه ، وعلى يمين المقصورة سلم من الخشب يصعد منه إلى دكة المبلغ وعلى يسار الواجهة الشمالية الغربية تقع مئذنة المسجد والمكونة من كرسى المئذنة المربع فالطابق المثمن بكل جانب منه حزمة من الأعمدة ويعلو كل حزمتين من الأعمدة عقد يعلو هذه العقود افريز زخرفى فحطات المقرنصات فالشرفة فالبدن الاسطواني الذى يوجد به باب المؤذن فالرقبة التى تتسع من أسفل وتضيق في الوسط وتتسع من أعلى مرة أخرى لتحمل الخوذة ( القبة البصلية ) وقمة مئذنة داعى الدار تذكرنا بقمم مآذن أبو عيسى وأبو المكارم بفوه وهي تتشابه مع شكل قمتى مئذنتي مشخدى قراقجا الحسنى بالسيدة زينب وجانى بك بالمغربلين بالقاهرة مسجدى قراقجا الحسنى بالسيدة زينب وجانى بك بالمغربلين بالقاهرة واللذان يرجعان للعصر المملوكي الجركسى (صورة رقم ١٧) .

19 مسجد آبو شعرة: هذا المسجد فقد الكثير من عناصره الأثرية بسبب التعديلات التي أدخلها عليه الأهالي والمدخل الرئيسي لهذا المسجد بوسط الواجهة الشمالية الشرقيه منه ويتوجه عقد مدايني مجرد وسقف المسجد من الداخل محمول على ستة أعمدة في ثلاثة صفوف ويرتكز السقف مباشرة فوق الأعمدة التي تعلوها طبالي خشبية ، والمحراب الرئيسي للمسجد يماثل باقي محاريب مساجد فوه ويوجد بالمسجد دكة مقرىء جوانبها من السدايب المجمعة على شكل أطباق نجمية ولها سياج من الخشب الخرط الميموني المفوق ويوجد في أركان السياج الأربعة ؟ بابات وهي تماثل دكة المقرىء في مسجد القنائي ودكة مقرىء مسجد الشيخ زوين بفوه أيضا ومسجد دومقسيس برشيد ويذكر الأستاذ حسن عبد الوهاب عن مقصورة المسجد وهي من الخشب الخرط الميموني أنه كتب عليها « صنعها الفقير محمد سيد أحمد عبد الكريم الفوي سنة كتب عليها « صنعها الفقير محمد سيد أحمد عبد الكريم الفوي سنة بهناعة المقصورة الموجودة بمسجد نصر الله وذلك سنة ١٢٨٧ هـ ، بصناعة المقصورة الموجودة بمسجد نصر الله وذلك سنة مآذن فوه .

1٤ ـ مسجد الباكى: (صورة رقم ١٨) هذا المسجد من المساجد المعلقة والمسجد المعلق هو المرتفع مدخله عن مستوى أرضية الطريق ويصعد اليه

بسلالم وتوجد أسفله عادة عدة حوانيت موقوفة عليه ومن أول المساجد المعلقة بمصر جامع الأقمر وجامع الصالح طلائع بن زريك من عصر الفواطم ( ٧٧ ) وقد انتشرت المساجد المعلقة بمصر العثمانية ومنها مسجد دومقسیس برشید ۱۱۱٦ هـ/۱۷۱٤ م، ومسجد عبد الباقی جوربجی بالاسكندرية ١١٧١ هـ/١٧٥٨ م ومسجد على بك الفقارى بجرجا ١١٩٥ هـ/١٧٨١ م (٧٨) أما مسجد الباكي فمن المرجح أن يرجع إلى القرنين ١٨ ، ١٩ م وهو مسجد صغير أسفله عدد من الحوانيت ومدخله الرئيسي يوجد في الضلع الشمالي الشرقي ، وهو مدخل بسيط ذا عتب مستقيم يعلوه عقد مدايني يحدد تجويف المدخل وعلى يمين ويسار هذا المدخل حانوتان وبعد المدخل نجد ردهة فسلم الصعود إلى المسجد وهو مكون من ٥ درجات محصورة هي والردهة بين حانوتي الواجهة والمسجد مكون من رواقان يفصل بينهما بائكة بها ثلاثة عقود ترتكز على عمودان ، والمحراب بسيط تتقدمه شخشيخة ، ومن الملاحظ أن سقف الحانوت الأيمن لمدخل المسجد يرتفع عن أرضية المسجد مما جعل المعمار يستغله ككتاب للمسجد وفي الضلع الشمالي الغربي للكتاب ممريؤدي إلى باب المئذنة المطوشة (تهدم نصفها العلوى) الواقعة على يمين الواجهة الشمالية الشرقيه ويوجد بمنتصف الضلع الشمالي الغربي من المسجد باب يؤدى إلى قنطرة ينزل منها إلى ميضاه يفصل بينها وبين المسجد شارع صغير . وبالطابق السفلي في الجدار الشمالي الغربي سبيل إستغل كمدفن.

- ۱۰ مسجد العراقى: مسجد مستطيل المساحة صغير ومدخله بسيط لا يلفت الانتباه إلا في شيئين اثنين أولهما أن السقف محمول على عمودين من الخشب وهذه الظاهرة وجدت من ذى قبل في مساجد الصعيد أما الظاهرة الثانية هي غلظ ضلوع القبة 'لواقعة على يمين المدخل الرئيسي للمسجد وهو بالضلع الشمالي الشرقي للمسجد الذي يرجع للقرن ١٩ م وهو يقع على شاطيء النيل بجوار مسجد النميري.
- 17 مسجد الشيخ نعيم: وهو مسجد صغير المساحة مدخله الرئيسي يتوسط الضلع الشمالي الغربي ويتوج المدخل الذي يبرز عن الواجهة عقد مدايني يماثل الموجود في مداخل مساجد نصر الله وأبو المكارم والعمري والنميري وعلى جانبي هذا العقد تجويفان محددان بالطوب المنجور على شكل

عقدان مدائنيان ويوجد بكل تجويف شباك مستطيل أما المسجد من الداخل فهو بسيط فالمحراب عبارة عن تجويف تعلوه طاقية يشع من مفتاح عقدها ضلوع والمنبر مجدد حديثا وسقف المسجد محمول على صفان من الأعمدة الحشبية كل صف من عمودان تشكل الأربعة أعمدة معا في وسط المسجد مربع تعلوه شخشيخة لإضاءة وتهوية المسجد المحاط بالمباني من المسجد مربع ما عدا الاتجاه الشمالي الغربي وبالضلع الجنوبي الغربي من المسجد توجد المقصورة وحجرة لخطيب وامام المسجد والمسجد يرجع إلى القرن ١٩ م.

ويسترعى الانتباه في مساجد فوه وجود المراسيم الرخامية بمساجدها وهذه المراسيم عددها سبعة ثلاثة في مسجد نصر الله وأثنان في مسجد القنائي وأثنان بأبو النجاه وهي تتعرض في نصوصها السلطانية للعديد من الموضوعات كإلغاء ضريبة أو ابطال عادة اجتماعية معينة أو رفع ظلم من المظالم.

إن الاهتمام بالمساجد لم يقتصر على مدينة فوه فقط بل لقد امتد إلى ضواحيها فلقد أنشأ الأمير خليل أغا مسجدا في العلوى سنة ١١٣٣ هـ وهي ضاحية تقع إلى الجنوب من مدينة فوه وهذا المسجد لا يختلف كثيرا عن مساجد مدينة فوه .

مساجد فوه الأثرية

| ملاحظات                                            | تاريخ التأسيس  | م المسجد                           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| يرجع إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون                 | ۸ د / ۱۱ م     | ١ مسجد أبو النجاة                  |
| رجلَّد سنة ١١٨١ هـ/١٧٦٧ م ولم يتبقى من             |                |                                    |
| المسجد العثماني سوى القبة ويعاد بناؤه حاليا        |                |                                    |
| على أحدث النظم المعمارية                           |                |                                    |
| يرجع للعصر المملوكي وجدد في العصر<br>العثماني      | ۱۱۱۹ هـ/۱۷۰۷ م | ٢ حسن نصر الله                     |
| يرجع للعصر المملوكي وجدد في العصر<br>العثماني      | ۱۱۲۳ هـ/۱۷۲۰ م | ۲ القنائی                          |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ۱۱۲۹ هـ/۱۷۲۶ م | <ul><li>٤ الكورانية</li></ul>      |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ١١٤٤ هـ/١٧٣١ م | <ul> <li>السادات السبعة</li> </ul> |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ١١٥٦ هـ/١٧٣٤ م | ٦ الدويي                           |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ۱۱۷۲ هـ/۱۲۲۷ ع | ۷ أبو عيسى                         |
|                                                    | ۱۱۸۰ هـ/۱۲۲۷ م | ۸ شعبان                            |
| لم يتبقى من عناصره الأثرية سوى المثلانة<br>والمنبر | ۱۱۹۸ هـ/۱۷۸۲ م | ٩ الفقاعي                          |
|                                                    | ۱۲۰۰ هـ/۱۷۸۵ ع | ۱۰ النميري                         |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ۱۸۲٤ هـ/۱۸۲٤ م | ۱۱ سیدی موسی                       |
|                                                    | ١٢٦٧ هـ/١٥٨١ م | ١٢ أبو المكارم                     |
| المسجد الوحيد بفوه الذى يتوسطه صحن                 | ۱۲۷۱ هـ/١٥٥٤ م | ۱۳ العبرى                          |
|                                                    | ١٨٢١ هـ/١٢٨١ م | ۱٤ داعي الدار                      |
| جدد الأهالي واجهته الرئيسية والمنبر                | ۲۸۲۱ مـ/۵۲۸۱ م | ١٥ أبو شعرة                        |
| المسجد المعلق                                      | ق ۱۹/۱۸ م      | ١٦ الباكي                          |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ق ۱۹م          | 17 العراقي                         |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ق ۱۹ م         | ۱۸ الثيخ نعيم                      |
| غير مسجل بهيئة الآثار المصرية                      | ق ۱۹م          | ۱۹ البحيري                         |

العِبَارِي

انتشرت القباب الضريحية في مدينة فوه وهذه القباب تحوى رفات بعض العسوفية وقد حاولت أن أبحث عن ترجمة لأحد هؤلاء الصوفية فلم أجد غير القليل منهم له ذكر في بعض كتب التاريخ والتراجم كما هو الحال في كتابي الجبرتي والشعراني ، والقباب في مدينة فوه نوعين مدمجة ومفردة وقد ذكرنا بعض القباب المدمجة عند الحديث عن المساجد وهذه القباب مربع القبة فيها يبرز عن المسجد ولا تشترك القبة مع المسجد الا من خلال المدخل المؤدى لها والذي يكون جزءا من أحد جدران المسجد كما هو الحال في مساجد القنائي وسيدي موسى والمعمري ، ولكل قاعدة شواذ فنجد القبة في مسجد الدويي داخل بنيان المسجد وكذلك قد توجد مقاصير ضريحية من الخشب ولكن لا يعلوها قباب كما هو الحال في مقصورتي نصر الله وشعبان ، وتوجد بعض المقاصير التي تعلوها قباب مثل مقصورتي أبو المكارم وداعي الدار .

أما عن القباب المفردة فسوف يأتى الحديث عنها فيما بعد وهذه القباب المفردة تتشابه مع مثيلتها المدمجة ولا تختلف كثيرا عنها ، مع ملاحظة أن بعض قباب فوه المفردة الحق بها مصلى مثل قبتى سعد الله والباز ويلاحظ في قباب فوه ظاهرتين :

الظاهرة الأولى: في مناطق انتقال القباب والتي تستخدم لتحويل المربع الى مثمن فدائرة ومناطق الانتقال بقباب مدينة فوه متعددة الأنواع منها ما هو من حنية واحدة في كل ركن من أركان مربع القبة وهذا النوع موجود في مناطق انتقال قباب سيدى موسى والعراقي والعمرى من القباب المدمجة وعلى أبو شعرة وسعد الله من القباب المفردة ، أما النوع الثاني من مناطق الانتقال فنراه في قبة أبو النجاه وهو عبارة عن حطتين تعلو إحداهما الأخرى ، الأولى وتتكون من حنيتين ضلعهما الخارجي يرتكز على ضلعى المربع الذي تقوم عليه القبة ويتوج هاتين الحنتين الحنتين أوطاقية بها شيء من الاستطالة ومحصلة ذلك يشكل عقد مدايني يشابه الموجود في مناطق انتقال القباب الفاطمية مثل مناطق انتقال قباب مشهد الشيخ يونس ٤٨٧ مناطق انتقال الجعفرى ١٤٥ هـ وغيرهما . . . الخ . ومن المعروف أن استخدام العقد

المدايني قد بدأ في مناطق الانتقال مثل منطقة انتقال قبة المسجد الجامع في يزد بايران ٤٢٩ هـ/١٠٣٧ م ( ٧٩) ثم استخدم في تاريخ لاحق في العصر الفاطمي بمصر ثم انتشر هذا العقد في العصر المملوكي فنجد المعمار المصري والشامي أعطى تلك العقود أهمية كبرى وأصبحت تشغل باله إلى حد كبير وحملها من العناصر المعمارية والبنائية الكثير ونحن نرى هنا في عمائر فوه العقد المدايني ، باستخداماته المتعددة في المداخل والأبواب ومناطق انتقال شرفات المآذن ونرى ظهور العقد المدائني بوضوح في فوه في منطقة انتقال قبة جزر فهو هنا عبارة عن عقد مفصص ذو ثلاثة فصوص يتكون من طاقية مدببة ذات مركزين بأعلى العقد وتتوجه وبأسفلها من الجانبين قوسان كل قوس ذو مركز واحد وعلى ذلك فهذا العقد ذو أربعة مراكز وطارته من الطوب المنجور الأحمر والأسود والمكحول بالجص وقد تكرر في أركان القبة الأربعة ونرى العقد نفسه في قبة جزر التي بالجبانة في مدينة فوه وهو هنا ذا طاقية مخوصة ترتكز على رجلين وأسفل الرجلين مثلث مقلوب قاعدته لأعلى ورأسه لأسفل ملء بحطات من المقرنصات وهو هنا أيضًا قد تكرر في أركان القبة الأربعة والنوع الأخير من مناطق الانتقال هو الذي شاع في مناطق انتقال قباب العصر المملوكي وهو عبارة عن مثلث مقلوب قاعدته لأعلى ورأسه لأسفل ملء بحطات من المقرنصات ويوجد في كل ركن من أركان مربع القبة مثلث وقد استخدم هذا النوع في مناطق انتقال قباب القنائي وأبو المكارم وداعى الدار.

أما الظاهرة الثانية: فهى استعمال الضلوع فى زخرفة ظاهر القباب بالضلوع وترى كريستل كسلر أن استعمال زخرفة التضليع فى القباب المنشأة بالطوب لها العديد من المميزات منها أن التحديب الخارجى والتقعير الداخلى للضلوع يتميز بالايقاع الزخرفى كما أنه يمنح الهيكل قدرا كبيرا من التوازن والثبات ( ١٨٠) ويفصل بين الضلوع فى قباب فوه خوصات رفيعة وقد اعتبر العديد من العلماء استخدام أسلوب الزخرفة بالضلوع فى القباب المصرية منذ العصر الفاطمى من التأثيرات المغربية على العمارة الاسلامية بمصر ( ٨١).

# ومن قباب مدينة فوه المدمجة:

# قبة أبو النجاة: (شكل رقم ٤)

هذه القبة كانت من القباب المدمجة حتى نهاية القرن ١٩ م حيث هدم المسجد الذي كانت ملحقة به والقبة كما هي العادة تتكون من مساحة مربعة يلاحظ في جدرانها الخارجية الأربعة اضافات متعددة في الجدارين ، الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي والمدخل الرئيسي لها يوجد في الجدار الشمالي الغربي وهو عبارة عن عقد مدايني شغلت ريشتاه الجانبيتان بعقدين مدببين متجاورين يمتد أسفل أرجلهما رباط خشبي بينما يتدلى عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين وهذان العقدان صمان حيث زخرف ما بين قوسى كل عقد بزخارف جصية عبارة عن عبارة « الله كافي » بالخط الكوفي المربع باللون الأسود المحدد بخطوط بيضاء على أرضية حمراء وقد زخرفت كالعادة كوشات العقد المدائني أما جانبي المدخل وأسفل العقد المدائني، فقد زخرفوا ببلاطات القاشاني كما سبق وأن ذكرت وأقدم مثل في شمال الدلتا ما زال باقيا لزخرفة جوانب مداخل الأضرحة ببطلات القاشاني في مدخل قبة على المحلى برشيد ١١٣٤ هـ/١٧٢١ م والمثل الثاني المؤرخ في مدخل قبة عبد الوهاب بن مخلوف بمطوبس إلى الشمال من فوه بـ ١٧ كيلو مترا ويرجع لعام ١١٧٨ هـ/١٧٦٤م وعلى جانبي المدخل مكسلتان والباب المؤدى إلى القبة من ضلفتين ( فردتين ) زخرفا بحشوات مجمعة على شكل أطباق نجمية مطعمة بالصدف (صورة رقم ٦) ويدخل إلى القبة حيث نجد في الجدار الجنوبي الشرقي المحراب وهو مجرد من الزخارف وفي وسط الجدار الشمالي الشرقي شباك من المصبعات النحاسية وفي وسط الجدار الجنوبي الغربي شباك من الخشب الخرط وفي الأركان الأربعة للقبة مناطق الانتقال وقد سبق ذكرها وعند انتظام دائرة القبة من الداخل نجد صف من المقرنصات حولها أما المقصورة الخشبية التي تحيط بالضريح استخدم فيها صانعها العديد من فنون النجارة ففي جوانبها استخدم الخرط الصهرجي المائل يعلوه صف من الخورنقات آما الباب فهو من حشوات المعقلي المائل وسقف المقصورة محمول على أربعة أعمدة من الخشب في أركان المقصورة ويتوسطه فسقية ( قبة صغيرة ) وأرضيته من أطباق نجمية شكلت بواسطة السدايب المجمعة وهذه الأطباق ملونة بالألوان الأزرق والأحمر والأصفر.

أما القبة من الخارج فمنطقة الانتقال فيها من مستويين يعلوان المربع فأفريز زخرفي فالقبة ذات الضلوع التي تفصل بينها تخويصات رفيعة يعلو مفتاح القبة رقبة مستديرة تأخذ شكلا مستطيلا عند قمتها هذا الشكل في جوانبه مقرنصات يعلو تلك الرقبة الهلال النحاسي الذي يخرج منه سهم لتحديد اتجاه الرياح.

وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه عندما زار مدينة فوه عدد ما بها ومن ضمن ما ذكره عنها و وبها قبر الشيخ الولى أبي النجاة الشهير الاسم خبير تلك البلاد ، ( ٨٢ ) ويذكر الدكتور جابر المصرى في كتابه أن نسب أبو النجاة يمتد إلى على بن أبي طالب رضوان الله عليه .

## ومن القباب المفردة بمدينة فوه:

قبة جزر: تقع هذه القبة خلف مسجد القنائي عند انبساط التل الأثري وهذه القبة مربعة المساحة مدخلها الرئيسي والوحيد في ضلعها الجنوبي وهو عبارة عن عقد مدائني شغلت ريشتاه الجانبيتان بعقدين مدببين أسفل أرجلهما رباط خشبي يتدلى عمود مستدير أسفل المنطقة الوسطى من العقدين وعلى جانبي حجر المدخل مكسلتين بينهما الباب المجدد يعلوه نافذة من السدايب المجمعة دون أرضية خشبية ويحيط بالنافذة وكوشتا العقد المدايني والعقدين المدببين بداخله وجانبي المدخل الذي يبرز عن القبة زخارف الطوب المنجور، وعلى يمين المدخل نافذة مستطيلة داخل تجويف معقود بعقد مدبب الغرض منها اتاحة الفرصة للمارين أمام الضريح لالقاء نظرة عليه من الداخل أما القبة من الداخل فهى بسيطة ومنطقة الانتقال بها سبق ذكرها ولا يوجد بهذه القبة محراب ولكن يوجد بها دولاب في جدارها الشرقي يوضع به متعلقات الضريح أماعن منطقة انتقال القبة من الخارج فهي ذات مستويين يعلوهما الخوذة المضلعة التي يفصل بين ضلوعها تخويصات رفيعة وقطاع هذه القبة مدبب على عكس باقى قباب فوه التي تأخذ الشكل البصلي والتي منها ما هو متناهي في الصغر كقبة البحيري والمتوسط كقبة القنائي والكبير بعض الشيء كأبو النجاة . ( صورة رقم ١٩ ) والقبة ترجع إلى القرن ١٨ م.

قبة جزر بالجبانة: هذه القبة تعتبر من أروع القباب المفردة بمدينة فوه ومربع القبة به في وسط كل ضلع من أضلاعه الثلاثة الشرقي والغربي والشمال تجويف معقود به مستويين من النوافذ السفلية مستطيلة والعلوية عبارة عن قندلون سيط (قمرتين مطاولتين مقنطرتين يعلوهما نافذة مستديرة) أما الضلع الجنوبي

فيتوسطه الباب المؤدى إلى داخل القبة ويعلو الباب عتب مستقيم يعلوه نفيس يعلو النفيس قندلون بسيط وقد شطف مربع القبة من الخارج في أركانه الأربعة بواسطة مثلث يعلوه منطقة الانتقال من الخارج وهي من مستويين من الأضلاع يعلوهما افريز زخرفي من الزخارف الجصية فالقبة البصلية ويعلو مفتاح القبة هلال نحاسي كان يعلوه إلى وقت قريب عشارى ( مركب صغيرة ) وقد وجدت هذه العشاريات من ذي قبل في أهلة القباب وما زال واحدا منها موجودا أعلى قبة الامام الشافعي بالقاهرة . أما القبة من الداخل فهي بسيطة ولا يوجد بها محراب بل يوجد في جدارها الشرقي دولاب خشبي لحفظ متعلقات الضريح والمقصورة الخشبية بهذه القبة مكونة من عوارض خشبية أفقية ورأسية أما منطقة الانتقال فقد سبق التحدث عنها ولكي نؤرخ هذه القبة لابد وأن نعود إلى أقدم مثل موجود في الوجه البحري ( دلتا النيل بمصر ) مؤرخ لاستعمال العقد المدائني المخوص في منطقة الانتقال ألا وهو منطقة انتقال قبة عبد الوهاب بن مخلوف بمطوبس والتي استعمل فيها العقد المدائني المخوص الذي ترتكز طاقيته على رجل واحدة وهذه القبة ترجع كما هو مسجل أعلى عتب المدخل الرئيسي بها إلى سنة ١١٧٨ هـ/١٧٦٤ م ولابد أن قبة جزر بالجبانة أحدث عهدا من قبة جزر السابقة وأنها ترجع إلى تاريخ يقارب تاريخ انشاء قبة عبد الوهاب بمطوبس (أنظر الصور أرقام ٢٠، ٢١). ومن القباب المفردة بمدينة فوه أيضا قباب الغرباوي وضباب وعلى أبوشعرة .

# منشآت التصوف:

انتشرت منشآت التصوف في مدينة فوه ويعنينا من هذه المنشآت على وجه التحديد التكية الخلوتيه والتكية وجمعها تكايا هي مكان لايواء الدراويش المنقطعين للعبادة والخلوتية هي احدى الطرق الصوفية التي انتشرت في مصر العثمانية وليس لهذه الطريقة علم وزيهم الذي يميزهم هو الفاروق (٨٣) و الطربوش ».

والتكية الخلوتية بفوه هي المثل الوحيد الذي كان باقيا للتكايا في الوجه البحرى وقد تهدمت جميعها ويعاد بنائها الآن على النمط القديم وقد أسس المذهب الخلوتي بفوه الشيخ عطية ريحان أبن الشيخ ريحان الكبير المدفون بالقاهرة والتكية تواجه مسجد العمرى ، ومدخلها يتوجه عقد مدايني وعلى جانبي حجر المدخل مكسلتان بينهما الباب الذي يعلوه عقد موتور ويؤدى الباب إلى ردهة طويلة تقسم المبنى إلى جزئين فإلى اليمين نجد الطابق الأرضى وهو عبارة عن

دورة مياه وخزان لتخزين المياه ، وإلى الجانب الأيسر نجد الطابق الأرضى عبارة عن مجموعة من الحجرات في صف واحد كانت تستخدم لاقامة المشايخ والوافدين من محبى الطريقة وتنتهى الطرقة في الطابق الأرضى بعقدين مدببين يشتركان في الارتكاز على عمود رخامى في الوسط ما زال موجودا حتى الآن ، يؤدى العقدين إلى صالة مكشوفة كانت خالية من المبانى إلا أن الحفائر التي أجريت بها أظهرت بعض أساسات الجدران وعلى يسارها كانت توجد قبة عطية ريحان وقد أرخها الأستاذ حسن عبد الوهاب بعام ١٠٠٠ هـ/١٩٥١ م وهذه القبة لها باب في ضلعها الجنوبي ومحراب القبة عند التقاء الحائطين الجنوبي والشرقى فهو يقع في زاوية البناء وبالضلع البشرقى من القبة باب يؤدى إلى حجرة كانت تستخدم كمكتبة . (شكل رقم ٥) (شكل رقم ٢) .

وأما الطابق الأول فيصعد إليه عن طريق سلم على يمين الردهة التى تقع عقب الباب الرئيسى وهو عبارة عن زاوية للصلاة وحجرة لتحفيظ القرآن الكريم وكان محراب الزاوية موجودا حتى وقت قريب بين أطلال التكية أما الطابق الثانى فكان عبارة عن حجرتين كبيرتين كانتا تستخدمان لتجميع المشايخ والدراويش ( ٨٤ ) .

وقد انتقدت التكايا وأهلها في العصر العثماني وذلك لفساد أحوال المتصوفة فيها فسادا واضحا (٨٥).

المنصب المثالث الآثار المدنية بمدينة فوه

#### المنشآت المدنية:

تعددت أنواع المنشآت المدنية بمدينة فوه وتنوعت ومنها:

المنازل: يوجد بمدينة فوه العديد من المنازل الأثرية ومعظمها يرجع إلى القرن الم ومن هذه المنازل منزل القماح ومنزل البوابين ومنزل وقف الدوبى وقد تعددت طوابق هذه المنازل ويوجد باحد المنازل في ضلعه الغربى منور سماوى معقود بقنطرة تصل بين الجدارين الفاصل بينهما المنور وهذا المنزل يقع بالقرب من مسجد أبو المكارم واستخدام العقود في منازل فوه لم يقتصر فقط على الأبواب الرئيسية وبعض النوافذ والمناور السماوية كما سبق أن شاهدنا ولكنه يمتد إلى استخدامها كعنصر زخرفي ففي الركن الشمالي الغربي من منزل القماح نجد كتفين بنائيين يمتدان من أسفل الركن إلى الطابق الأخير بالمنزل يحصران بينهما تجويف نصف مستدير معقود في أعلاه بعقد مدائني محدد بالطوب المنجور (صورة رقم ٢٢) ومن الظواهر الملفتة للنظر في منازل فوه رواشن الواجهات الرئيسية وهي من الخشب وتبرز عن الواجهة وقد تتعدد بتعدد الطوابق الواجهات الرئيسية وهي من الخشب وتبرز عن الواجهة وقد تتعدد بتعدد الطوابق الرواشن تماثل تلك الموجودة في منازل جدة الأثرية بالسعودية ولم يتسني لي دخول أحد هذه المنازل لمعرفة نظامها المعماري من الداخل لكون معظمها أما مملوكا للأهالي أو مؤجرا لهم من قبل الأوقاف.

- ربع الخطابية: تعتبر الرباع من المنشآت التي انتشرت في العمارة الاسلامية ووظيفته (صورة رقم ٢٤) تقارب وظيفة الخان وربع الخطابية يقع في مواجهة مسجد أبو المكارم وللربع واجهتان تطلان على شارعين، رئيسيين فالواجهة الشرقية تطل على ميدان أبو المكارم والشمالية على شارع الوكالة وهو يتكون من ثلاثة طوابق الطابق الأرضى عبارة عن مخازن واصطبلات، ويوجد بابان للربع الأول ويقع في الواجهة الشرقية يصعد إليه بسلم بطرفين كل طرف من ثلاث درجات حجرية ويلتقى الطرفان ببسطة يليها عتب الباب الجرانيتي والباب له خوخة تتوسطه وهو على غرار أبواب منازل رشيد الأثرية أما الباب الثاني ويقع في الواجهة الشمالية وهو باب بسيط معقود وهو يؤدي إلى سلم الخدم ونلاحظ أن

زاوية المنشأة الشمالية الشرقية مشطوفة ومدعمة بحجر الجرانيت ويعلوها حطات من المقرنصات .

ومن الباب الرئيسى نصعد ١٥ درجة إلى بسطة على يسارها باب يؤدى إلى حجرة مستطيلة كانت على ما يبدو تستخدم كمخزن بضلعها الشرقى نافذتان من المخشب الخرط الصهريجى المائل والجدار الغربى لهذه الحجرة تهدم مؤخرا وقد كشف سقوطه عن شبكة من مواسير الفخار الأبيض لتصريف المياه بالربع أما الباب الذى على اليمين فيؤدى إلى قاعة استقبال وبحائطها الشرقى ٤ شبابيك من المخرط الصهريجى المائل اثنان علويان واثنان سفليان.

وعلى يسار الحائط الشمالى من القاعة دخلة عميقة شغلت بدكة ترتفع عن ارضية القاعة تستخدم لجلوس الزوار وهذه الدخلة تسقف نصف السلم الصاعد من الطابق الأرضى إلى الطابق الأول وعلى يمين الحائط الغربى من القاعة باب يؤدى إلى ممر وفي مواجهة الباب السابق باب يؤدى إلى مرافق الربع من دورة مياه ومطبخ وغيرها وعلى يمين المرافق في الجدار الشمالي باب يؤدى إلى سلم الخدم ، أما الممر الذي يلى قاعة الاستقبال فهو يمتد من الشمال إلى الجنوب على يمينه غرفتان وعلى يساره غرفتان وهذه الغرف تستخدم للمبيت وينتهى الممر بشباك من الخشب الخرط الصهريجي المائل يطل على الشارع.

ونعود مرة أخرى إلى السلم لنصعد إلى الطابق الثانى وذلك بدرج من السلم الصاعد للطابق الأول نصعد منه لنجد بابين الأول على اليسار وكان يؤدى إلى حمام ودورات مياه الطابق الثانى وهذه الأجزاء كلها فقدت ولم يتبقى منها الا أشياء بسيطة والباب الثانى في مواجهة الصاعد ويؤدى هذا الباب إلى در قاعة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب في غربها باب يؤدى إلى حجرة صغيرة ترتفع بإرتفاع نصف حائط الدرقاعه حيث يعلوها حجرة أخرى وهو ما يعرف في مصطلحات وثائق العصر المملوكي باسم (المسترقة) وفي مواجهة باب الدخول إلى الدرقاعة باب بالحائظ الشمالي للدرقاعة يؤدي إلى حجرة للنوم في حائطها الجنوبي دولابان من الخشب يشابهان الدواليب الحائطية بمنازل رشيد العثمانية وبهذه الحجرة العديد من النوافذ ذات الخشب الخرط المتعدد الأنواع وبمنتصف الحائط الغربي من هذه الحجرة باب يؤدي إلى حجرة صغيرة كانت تستخدم لخزن متعلقات النوم ونعود إلى الدرقاعة حيث نجد في نهاية حائطها الجنوبي باب يؤدي إلى غرفة مربعة هذه الغرفة بحائطها الشرقي مستويين من النوافذ أثنان سفليان كبيران

والعلويان صغيران وهم من الخشب الخرط على يمين الحائط الغربى من الغرفة باب على يمينه سلم له درج نصعد منه إلى سطح المنشأة مع ملاحظة أن سقف الطابق الثانى قد فقد نصفه تقريبا وهذا الطابق أرضيته تبرز عن الطابق الأول فى الواجهة الشرقية (انظر صورة رقم ٢٤) على كوابيل خشبيه ، أما سقف الربع فقد عمل من عروق خشبية تسير عمودية على الجدران وقد استبدل المعمار هنا الألواح الخشبية التى تعلو هذه العروق بصفوف من البوص تعلوها دكة من مواد مختلفة فالأرضية الحجرية والربع يشابه فى بنيانه منازل رشيد الأثرية .

- وكالة ماجور ( ٨٦): تقع هذه الوكالة خلف ربع الخطابية وهى الوكالة الثانية المتبقية في الوجه البحرى بعد وكالة السلطان الغورى بالمحلة الكبرى ويتوج حجر الباب الرئيسي عقد بيضاوى ( اهليجي ) وبوسط حجر المدخل الباب وهو باب له خوخة يعلوه عتب من الخشب به نص التأسيس:

ونص التأسيس هنا يتكون من سطرين كل سطر مقسم إلى نصفين بواسطة اطارات محفورة في الخشب ومن المعتاد في نصوص التأسيس أن كل نصف يكمله في المعنى النصف الذي يليه في السطر نفسه ولكن نص التأسيس هنا كل نصف سطر علوى يكمله نصف السطر السفلي في المعنى ونص التأسيس الخاص بالوكالة نصه:

١ بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا المكان المبارك
 ٢ ـ نصر من الله وفتح قريب الفقير/حسين أحمد ماجور سنة ١٢٦٥ هـ

وعلى يسار الباب الرئيسى باب كبير من فردتين ( ضلفتين) زخرفا بالحفر المشطوف بأشكال المعقلى العدل يحيط بها معينات متتالية محفورة كاطار زخرفى لها .

والوكالة في حالة سيئة من الحفظ كالربع وهي مغلقة ولا تستخدم حاليا في أي غرض من الأغراض .

- سبيل حسين: كان من المعتقد إلى وقت قريب أن جميع الاسبلة العثمائية بالمنازل قد اندثرت بمدينة فوه غير أنه لحسن الحظ اكتشف نص تأسيس سبيل من الرخام بأحد منازل فوه وهذا النص يتكون من خمسة أسطر وقد فقد السطر الأول بعض كلماته ويقرأ النص كما يلى:

- ١ ـ (ياشاربا) من كاس الكرامة و ....١
- ٢ ـ لحسين دوام الخير سرمدا، فيه نال من الله
- ٣ ـ أجرا، ومن الأنام حمدا وشكرا، جاد الله له بالعفو
- ٤ ـ تفضيلا، وسقاه من الجنة كاسا كان مزاجها زنجبيلا
  - ٥ ـ عينا فيها سنة ١٢٩٧ نسمي سلسبيلا

والنص مؤرخ بسنة ١٢٩٧ هـ/١٨٧٩ م وهو متأخر نسبيا وأماعن نوع الخط المكتوب به فهو مكتوب بالحفر البارز على الرخام بخط النستعليق ( الفارسي ) ويفصل بين كل جملة وأخرى زهرة السوسن المعممة ( انظر شكل رقم ٧ ) .

### مصنع الطرابيش:

فى ٢٦ شوال سنة ١٧٤٠ هـ/١٨٢٤ م ( ٨٧) صدر الأمر من مجمد على باشا إلى ناظر فوه أحمد أغا بإعلامه بما إستقر عليه الرأى من تأسيس معمل الطرابيش فى حديقة الأمير محمود بالجانب الغربى من فوه وأنه قد أرسل ما يلزم لذلك من نجارين وأخشاب ومكابس وغيرها من الأدوات اللازمة للانشاء وقد أمر محمد على باشا بسرعة إتمام ذلك المصنع.

وقد إستحضر أخصائى مغربى من تونس إسمه محمد المغربى للاشراف على إنشاء هذا المصنع وقد تحرر إليه فى ١٤ ذى القعدة سنة ١٧٤٠ هـ/١٨٢٤ م بما نصه: من محمد على باشا إلى ناظر فابريكة الطرابيش بفوه محمد المغربى بإعلامه بأن كتب إلى محافظ دمياط بخصوص إرسال ما يلزم من الخشب السنديان اللازم لمصنع الطرابيش وأنه إذا لم يوجد فيشترى من حيث يوجد (٨٨).

وهذا المصنع ما زالت بعض بقياه قائمة إلى الآن على شاطىء النيل بمدينة فوه وهى : المدخل الرئيسى وهو مبنى من الحجر ومحلى بكرانيش عريضة ذات طيات تنتهى من أسفل بعقدين مسننين ويكتنفه من جانبيه صفتين معقودتين (عقدين مصمتين) يربطهما بالباب كرنيش واحد يحيط بالجميع وعرض هذا الجزء ١٤ م، وبإجتياز المدخل الرئيسى نرى بابا آخر عرضه ٦ م مبنى بالحجر ذو عقدين مستديرين يعلوان بعضهما الأسفل منهما مسنن يحيط به جفت ثم يعلوه شباك ويجيط بالعقدين إفريز زخرفى وقد تهدم الجزء العلوى من الباب الداخلى ،

والواجهة الداخلية لهذا الباب مبنية بالطوب المنجور الشائع بتلك المناطق ثم نجد فضاءا شاسعا بعد ذلك .

وعلى يمين المدخل الرئيسي نرى مبنى مستطيل مسقف بسقف جمالوني من الخشب بواجهته صفين من النوافذ السفلية مستطيلة والعلوية معقودة.

ونتيجة لحفائر منطقة آثار وسط الدلتا سنة ١٩٧٦ بمنطقة مصنع الطرابيش تم وضع تصور كامل للتخطيط المعماري لهذا المصنع وهو كما يلي:

البوابة الرئيسية على النيل كانت مدخلا لكبار العاملين، ويقع المدخل الرئيسى بين البوابتين الرئيسية والداخلية، وهذا المدخل يؤدى إلى ممر يكتنفه حجرتان، اليمنى كانت تستعمل فى الأعمال الادارية، واليسرى كانت بمثابة غرفة كبيرة للاستقبال، ثم بعد الغرفتين صالة كبيرة كانت تستخدم كعنابر لكبس وصناعة المواد الخام اللازمة للطرابيش، وكانت هذه العملية تتم بطريقة آلية ويدوية حسب نوع العمل، وإلى جانب هذه العنابر توجد حجرات مولدات القوى الخاصة بتشغيل ماكينات الصناعة، ومنها ماكينة الديزل وكانت تزن حوالى ثمانية أطنان وجميع أجزائها من الحديد الصلب والنحاس، وهذه الماكينة كانت تثبت أطنان وجميع أجزائها من الحديد الصلب والنحاس، وهذه الماكينة كانت تثبت لحفظ الزيوت اللازمة لتشغيل الماكينة، وبجوارها بثر مبنى من الطوب الأحمر ومكون من غرفتين مقبيتين، كما توجد قناة صغيرة مغطاه بألواح من الأشجار تصل بين المخزان والبثر، أما عنابر الصناعة فهى عبارة عن غرف بها أساسات الأحواض التي تستعمل كمغاطس للصباغة وهى التي كانت تصبغ فيها الطرابيش ثم بعد هذه المنطقة توجد المنطقة الأخيرة وهى التي كانت تصبغ فيها الطرابيش ثم بعد هذه المنطقة توجد المنطقة الأخيرة وهى تمثل أماكن راحة العمال.

كما تم العثور على قناة كبيرة تمتد بمحاذاة البوابة الرئيسية للمصنع ثم يقطعها إلى الأمام الطريق العمومي على النيل وأمامها وبعد كورنيش النيل مباشرة يوجد قبوان بالطوب الأحمر يرجعان إلى نفس تاريخ المصنع الأمر الذي يرجح

أولا: أن هذه القناة الكبيرة كانت تمر بها القوارب من النيل إلى داخل المصنع محملة بخامات الصنع حيث تحمل الطرابيش ثم تعود لتفرغ حمولتها فى السفن الراسية فى النيل أمام المصنع ، ويرجح أن هذا الجزء الذى ما زال مبنيا فى النيل جزء من مرسى هذه السفن .

ثانيا: أن هذا الجزء المبنى في النيل به فتحة لمرور المياه إلى داخل المصنع حيث البئر والخزان (٨٩).

ويرجع بورنج سبب اختيار محمد على فوه لاقامة هذا المصنع إلى أن موقعها ملائم من ناحية المواصلات فى ذلك الوقت ( ٩٠) ويذكر كلوت بك أن هذا المصنع قد نجح عند إنشائه نجاحا باهرا لأنه ينتج مصنوعات جيدة بأيسر تكلفة وقد صنعت تحت مباشرة تاجر من المغاربة وإستدعى صناعها من حاضرة تونس المشهورة بصناعة الطرابيش على إختلاف أنواعها ، أما الصوف المستعمل لصنع الطرابيش فيستورد من أسبانيا ( ٩١) وكان كل طربوش يصنع من خيط واحد لا من خيوط متعددة ، وبغير ذلك لا يمكن كبسه جيدا ، وعندما توضع الطرابيش في المكبس تترك به ثلاثة أيام بلياليها مع صب الماء المغلى عليها بإستمرار ، ثم يصب عليها مخلوط الصابون الذي يصنع في الفابريقة نفسها ( أي مصنع الطرابيش تصبغ بالقرمز يصب والطرابيش تصبغ بالقرمز والعفص والطرطير ( ٩٢) ) .

وكلما تعلم العمال المصريون وإزدادوا خبرة كلما نما المصنع وكان المصنع ينتج في عام ١٨٣٧ م ـ ١٢٠ طربوشا في اليوم ـ ويرى بورنج (١٨٣٧ م) أن هذا المصنع قد يلحق بمصانع تونس أضرارا في نهاية الأمر لأن الطرابيش التونسية لا تستطيع الصمود أمام الطرابيش المصرية ، كما أن قربها من البلاد التي تقبل على شرائها يحول دون دفع الرسوم الجمركية ونفقات النقل (٩٣) وكان إنتاج هذا المصنع مخصص للجيش المصرى والانتاج الذي يزيد عن حاجة الجيش يباع إلى تجار مصر . ويوجد محلج للقطن بجوار مصنع الطرابيش يرجع لنفس العصر (٩٤) .

مصنع غزل القطن: كان يوجد بفوه مصنعين لغزل القطن يرجعان إلى عصر محمد على بهما خمسة وسبعون دولابا وأربعون مشطا وتدير آلاتهما ١٦ ثورا وفيهما آلات لغزل الخيوط الدقيقة (٩٥).

ولم يبقى من هذين المصنعيين سوى مصنع واحد على النيل معروف بإسم مصنع الجوخ ، لم يبقى منه الآن سوى البوابة الرئيسية وقد شيدت من الحجر الجيرى وإتساع فتحة عقدها خمسة أمتار والعقد ذا أربع طيات وكان يكتنفه صفتين (عقدين مصمتين) مثل مصنع الطرابيش ، وقد أطلق أهالى فوه على هذه البوابة إسم بوابة مالطة ، وكان إنتاج هذا المصنع يصدر جزء منه إلى أوربا .

وكان لانشاء مصنع غزل فوه الفضل الكبير في إنتشار صناعة الجوخ والكليم بفوه فنجد أبناء فوه يتدربون على الأنوال ويصنعون الكليم والسجاد وغيرهما ، بل إننا نجد في فوه قاعات خصصت لصناعة الكليم منها ما هو يرجع إلى القرن ١٩ م كقاعة الرميلي بالقرب من مسجد الدوبي وهي قاعة مستطيلة يسقفها سقف من عروق خشبية بوسطه ملقفان للضوء والهواء والسقف محمول على أعمدة خشبية والباب الرئيسي للقاعة بالضلع الشمالي منها وهو معقود وتتراص الأنوال على جانبي القاعة ، وأغلب أهالي فوه يخصصون الطابق الأول من منازلهم لأنوال نسيج الكليم اليدوى ،

أما عن آثار فوه المندثرة فقد هدم حمامان أثريان عام ١٩٧٨ م كانا يقعا خلف مسجد القنائى ، وقد إقيم أحدهما عند حافة التل الأثرى فسمى بالحمام ( التحتانى ) والآخر عند إنبساط التل فسمى بالحمام ( الفوقانى ) وهذان الحمامان كانا يتشبهان من الناحية المعمارية مع حمام عزوز برشيد وهو كان أيضا بجاور المسجد الرئيسى للمدينة (مسجد زغلول).

(الأنارالمات والت

### الآثار المنقولة:

وأما عن الآثار المنقولة فيحتفظ متحف الفن الاسلامي بالعديد من التحف الرائعة والتي حفظت به منذ النصف الأول من هذا القرن ومن هذه القطع الرائعة مشكاوتان بمخازن المتحف عثر عليهما الأستاذ حسن عبد الوهاب بمسجد أبو النجاة ويحكي الأستاذ/حسن عبد الوهاب قصة عثوره على هاتين المشكاوتين في المسجد والذي كان قد جدد عام ١١٨١ هـ/١٧٦٧ م (وفي زيارتي للمسجد سنة ١٩٣٠ عثرت فيه على مشكاتين من الزجاج المموه بالمنيا عليهما زخارف وآيات من القرآن يرجعان إلى القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي أودعتا متحف الفن الاسلامي ومن طريف ما يذكر أنهما كتبا على عهدة المسجد بمبلغ خمسمائة مليم تحت عنوان قنديلات بسلاسل (٩٦) وهاتان المشكاتان ترجعان إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون .

ويحتفظ كذلك متحف طنطا بالعديد من القطع الأثرية الرائعة التي وجدت بفوه منها شاهد قبر خاص بقاضي فوه يعتبر هذا الشاهد وثيقة تاريخية وفنية لها قيمتها ودلالتها وهو محفوظ في المتحف برقم ١٣٤٥ وهو من الرخام ويتكون من ٧ أسطر بالخط النسخ ونصه:

- ١ ـ هذا قبر المرحوم
- ٢ ـ مصطفى أفندى المتوفى
  - ٣- إلى رحمة الله تعالى
  - ٤ ـ قاضى فوه . . بقا . .
- ٥ ـ ابن المرحوم محمد أفندى
  - ٢ ـ رجيحون فاتحة
- ٧ ـ توفى فى شهر ربيع الآخر
  - سنة ١١٩٢ هـ.

ولقد تبقى لنا نموذج واحد من المزاول (الساعات الشمسية) بمساجد فوه ما زال محفوظا في الجدار الجنوبي بمئذنة مسجد القنائي على يسار باب المئذنة المؤدى إلى السطح وقد حفر الصانع في وسط الجزء العلوى من المزولة إسمه داخل مثلث وهو كما يلى: (عمل مصطفى - ابن محمد الخواجة - الرشيدى - بلدا) ويلاحظ اعتزاز الصانع ببلدته رشيد، وعلى جانبي المزولة إلى أسفل داخل نصفى دائرة نقش الصانع تاريخ صناعة هذه المزولة فعلى اليمين (في غرة شهر رمضان) وعلى اليسار (سنة ١٢٥٧هـ)،

أرسل محمد على مجموعة (٩٧) من الصناع إلى فرنسا لتعلم صناعة الساعات وصنعوها ومنها ساعة بمسجد أبو المكارم اسمها السيد البدوى (ماركتها) وكتب عليها أسفل قرص الساعة ـ Caire — Egypte ـ عليها زخارف ملونة على الخشب ومحفورة حفرا بارزا والساعات من القطع الأثرية القيمة والمحفوظة إلى الآن بمساجد فوه الأثرية وهي ترجع للقرن ١٩ م ومما ساعد على حفظها أن كل واحدة منها وضعت في دولاب حائطي بحائط القبلة ومغلق عليها وهي غير مستعملة الآن ومنها الساعات المحفوظة في مساجد نصر الله والقنائي والعمري والنميري

وفى أثناء الحفائر التى قامت بها منطقة آثار وسط الدلتا فى موقع مصنع الطرابيش بفوه والتى تم من خلالها وضع تصور كامل لتخطيط هذا المصنع عثرت بعثة التنقيب على عدد من القطع الأثرية منها بعض القطع من الفخار المطلى وبعض أجزاء من من القلل ومجموعة من المباخر الصغيرة والمسارج والشوبك وقالب من الفخار على شكل طربوش مفرغ به ثقب من أعلى يرجح أنه استخدم كقالب يوضع ويشد فوقه الطربوش عند صناعته وكذلك وجد قالب فخارى قصير عن الأول ربما يكون قالبا لعمامة (٩٨).

تلك كانت لمحة سريعة عن آثار مدينة فوه الدينية والمدينة ثالث مدن مصر من حيث عدد الآثار الاسلامية الموجودة بها والتي تقدم لنا فصلا في التاريخ الحضاري لتلك المدينة في العصر الاسلامي.

# المراجع والهوامش:

- ۱ حمر الفاروق السيد رجب
   جغرافية السكن في محافظة كفر الشيخ ص ۲۹۲ رسالة دكتوراه مخطوطة
   بمكتبة جامعة القاهرة
  - ٢ أبوعبد الله محمد الأدريسى
     صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص ١٦٠، ١٦١
    - ۳ ۔ القلقشندی صناعة الانشا جد ۳ ص ٤٠٧ صبح الأعشى في صناعة الانشا جد ۳ ص
      - ٤ ــ د. ثروت عكاشة
         مصر في عيون الغرباء جــ ١ ص ٦٨
- دراسات فی تاریخ الشرق الأدنی جه ص ۱۷۲
   وانظر أیضا یاروسلاف تشرنی
   الدیانة المصریة القدیمة . ترجمة د. أحمد قدری مراجعة د. محمود ماهر طه ص ۲۲۹ ، ص ۲۳۱
  - ٦ ت محمد محمود زيتوناقليم البحيرة ص ٢٤٢
  - ۷ ـ د . سعاد ماهر محمد
     مساجد مصر وأولياؤها الصالحين جـ ٤ ص ١٤٣
  - ۸ محمد رمزی
     القاموس الجغرافی للبلاد المصریة الجزء الثانی ص ۱۱۵
  - ۹ \_ ياقوت الحموى
     معجم البلدان الجزء الرابع ص ۲۸۰

## ۱۰ ـ أسعد ابن مماتی قوانین الدواوین ص ۹۹، ۱۳۱، ۱۵۰، ۱۹۵

- ۱۱ ـ د . عبد العال الشامى مدن الدلتا في العصر العربي ـ رسالة دكتوراه مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ص ۱۷۰
  - ۱۲ ـ تقى الدين أحمد بن على المقريزى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جـ ۱ ص ١٥٦
- ۱۳ الروك: يقول استرابون ولقد قامت الحاجة إلى هذا التقسيم الحدود المضبوط الدقيق (تقسيم الأراضى لفدادين) من جراء الاضطراب المستمر الذى يحدثه النيل أثناء فيضائه إذ أنه يزيل ويضيف ويغير من المظاهر الخارجية ويخفى سائر العلامات التى تحدد بها الأرض خاصة من أرض الآخرين فمن الضرورى اذن أن يعاد مسح (روك) الأرض مرة بعد مرة ومن هنا نشأ علم المساحة وأما العبرة فهى خراج الأرض انظر محمد حمدى المناوى نهر النيل فى المكتبة العربية ص ١٨٤
  - ١٤ د. ابراهيم على طرخان
     النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى ص ٣٤
- ۱۵ ـ المقریزی السلوك فی معرفة دول الملوك جـ ۱ ص ۱٦٣ ، ابن الأثیر الكامل فی التاریخ جـ ۱۲ ص ۱۹۸
- 17 ـ الحافظ شمس الدين الذهبى دول الاسلام جـ ٢ ص ١٠٧ تحقيق د . محمد مصطفى طبعة الهيئة العامة للكتاب ط ١ سنة ١٩٧٧ .
  - ۱۷ المقريزى الخطط جد ۱ ص ۸۸
  - ۱۸ د . ابراهيم طرخان النظم الاقطاعية ص ۱۰۷

- ۱۹ ـ القلقشندى صبح الأعشى في صناعة الانشا جـ ۳ ص ٤٠٧
- ٢٠ اختلفت الآراء حول الروك الأخير ولكن ما يؤكد صحته أن ابن الجيعان
   كان مستوفيا لديوان الجيش المملوكي فلا يستبعد أنه قد عثر بين الأوراق
   الرسمية ما يفيد بأن الأشرف قام بروك البلاد انظر عمر طوسون مالية مصر
   ص ٢٥٠
  - ۲۱ ـ ابن الجيمان المصرية ص ۱۳۷، ۱۳۸ المصرية ص ۱۳۷، ۱۳۸
    - ۲۲ ـ محمد رمزی المرجع السابق ص ۱۱۶
- ۲۳ ـ القلقشندى صبح الاعشى في صناعة الانشا حـ ١١ ص ٤١ : ٢٦ د . جابر المصرى مدينة فوه وأهميتها في العصر الاسلامي ص ١٩ ، ١٩ د . معاد ماهر محمد الخانات والوكالات والفنادق في مصر الاسلامية ـ مقال بمجلة منبر الاسلام العدد الثاني ٢٥ مايو ١٩٦٧ ص ١١٣
- ۲۶ عبد الجبار ناجى
   المدینة العربیة الاسلامیة فی الدراسات الاجنبیة ـ مجلة المورد مجلد ۹
   عدد ۶ سنة ۱۹۸۰ ص ۱۶۷
  - ۲۵ ـ المقريزى المرجع السابق ص ۱٦٩
- ٢٦ ـ د . محمد مصطفى
   حركة البناء والتعمير في عصر الناصر ـ مقال بمجلة الجمعية المصرية
   للدراسات التاريخية المجلدان التاسع والعاشر ص ٢٤١
  - ۷۷ ـ عمر طوسون تاریخ خلیج الاسکندریة ص ۲۱

۲۸ ـ د . محمد عبد العال الشامى مدن الدلتا فى العصر العربى ص ۲۲۰ البكرى البكرى المسالك والممالك مخطوط نسخة المتحف البريطانى ورقة ١٤ تقويم البلدان ص ١١٦ ، ١١٧

۲۹ ـ أبو الفدا تقويم البلدان ص ۱۱۲ ، ۱۱۷

۳۰ ـ نعيم وصفى ذكى طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر العصور الوسطى ص ۹۱

۳۱ ـ د . محمد عبد الستار عثمان المعرفة (۱۲۸) ص ۱۵۲ المدينة الاسلامية سلسلة عالم المعرفة (۱۲۸) ص

٣٢ ـ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ـ تحقيق أيمن فؤاد السيدمطبوعات المعهد الفرنسي للآثار ـ القاهرة ص ١٤٦

۳۳ - المقريزى المرجع السابق ص ۱۷۲

٣٤ - دى يو - ايميه - جولوا وصف مصر المجلد الثالث ( المدن والأقاليم المصرية ) ص ١٠٨ ترجمة زهير الشايب .

۳۵ ـ د . محمد عبد العال الشامى مدن الدلتا في العصر العربي ص ١٤٩

۳۲ ـ د . سعاد ماهر محمد مساجد مصر وأولياؤها الصالحين جزء ٤ ص ١٤٣

۳۷ ـ محمد أمين فكرى جغرافية مصر ص ۷۰ مطبعة وادى النيل المصرية سنة ۱۲۹۹ هـ ٨٤

۳۸ ـ على باشا مبارك الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها جـ ١٤ ص ٧٧

> ۳۹ ـ دى بو ـ ايميه ـ جولوا وصف مصر المجلد الثالث ترجمة الشايب ص ١٠٨

> > عبد المنصف محمود على ضفاف بحيرات مصر جـ ٢ ص ٧٤

> > > ٤٠ محمد محمود زيتون,
> > >  اقليم البحيرة ص ١٢٩

٤١ على باشا مبارك
 الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها جـ ١٤ ص ٧٨

- ٤٢ ـ د . محمد فؤاد شكرى ، عبد المقصود العنانى ، سيد محمد خليل بناء دولة مصر محمد على ص ٤١
  - ٤٢ ـ المرجع السابق ص ٤٣
  - \$\$ \_ المرجع السابق ص ٣٢٧
- 20 ـ د . قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك ص ٣٢
  - ٤٦ محمد فكرىالمرجع السابق
- ٤٧ ـ د . محمد عبد العال الشامى المرجع السابق ص ٢٢٣ البكرى مخطوطة ورقة ١٣ بالمتحف البريطاني
- 24 محمد بن ابراهيم بن يحيى الكتبى (الوطواط) من مباهج الفكر ومناهج العبر ص ١٣٧ تحقيق د . محمد عبد العال الشامى منشورات قسم التراث العربني الكويت ١٩٨١
- ٤٩ ـ الدمشقى (شيخ الربوة)
   نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ٢٣١ طبقة ليبزج ١٩٢٣
   ٨٥

# ۰۰ ـ د . محمد عبد العال الشامى المرجع السابق ص ۲۲٤

ومن الدراسات الممتازة عن علاقة التكوينات الرملية برشيد مقال للأستاذ حسين سيد أحمد أبو العينين المجلة الجغرافية ـ العدد السادس ـ السنة السادسة ـ القاهرة ١٩٧٣ ص ٢٩/١

# ۵۱ عبد الرؤوف عبد العزيز مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمانى ص ۳۰۸

رسالة ماجستير غير منشورة بمكتبة كلية الآثار

- ٥٢ ـ المرجع السابق ص ٣٢٦
- ۵۳ ـ د . مهندس محمد حماد الانشاء والعمارة ص ۱۰۵ القاهرة ۱۹۶۶
- 20 الشخشيخة : لعبة الطفل ، ولقد اصطلح على اطلاق هذا الاسم على الشكل المتطور للملقف نظرا لوجود شبه بينهما لأن شخشيخة الطفل كانت تصنع من البوص الذي تتخلله فتحات ، لذلك فهي تشبه شكل الشخشيخة التي يفتح بها نوافذ لدخول الهواء منها كما أن كليهما ذو شكل بارز مقبي يحدث بداخل كل منهما تحريك للهواء أو شخشخة له . د . مايسة داود النوافد وأساليب تغطيتها في عمائر السلاطين المماليك بمدينة القاهرة رسالة دكتوراه غير منشورة بمكتبة جامعة القاهرة ص ٤٧
  - ٥٥ ـ د. حسين مؤنس ـ المساجد سامه ١٤٥ ص ١٤٥
    - ۵۹ محمد أمين فكرىجغرافية مصر ص ۷۰
  - ۷۵ ـ د . مصطفی نجیب أمیر قرقماس کبیر مصطفی نجیب أمیر ترقماس کبیر ملحق الوثاثق ص ۲۱۶ رسالة دکتوراه (کلیة الاثار)
    - ۵۸ ـ د . ربيع حامد خليفة فنون القاهرة في العهد العثماني ص ۱۷۰

- ۹۵ ۔ حسن عبد الوهاب
   توقیعات الصناع علی آثار مصر الاسلامیة ص ۹۹۵
- ٦٠ جمال عبد الرحيم
   الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية ص ١٠ رسالة ماجستير غير
   منشورة
  - ٦٦ ألفريد لوكاس المواد والصناعات عند قدماء المصريين ص ١٢٧
    - ٦٢ جمال عبد الرحيم المرجع السابق ص ٩
    - ٦٣ ـ جمال عبد الرحيم المرجع السابق ص ١٠
  - ٦٤ ـ حسن عبد الوهاب
     القاشانی فی الآثار العربیة مجلة الهندسة ۱۹۳۶ ص ۲٤۱
  - عمال الدين أبو المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جزء ١٥ ص ٤٩٤ تحقيق ابراهيم طرخان
    - ٦٦ ـ د . سعاد ماهر ماهر مساجد مصر وأولياؤها الصالحين الجزء ٤ ص ١٤٤
    - ٦٧ ـ السخاوى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الجزء الثاني ص ١٣٠
      - ۱۶۰ ـ د . سعاد ماهر المرجع السابق ص ۱۶۰
      - 79 ـ السخاوى المرجع السابق ص 140
      - ۷۰ ـ ابن ایاس بدائع الزهور الجزء ۲ ص ۲۶۳

#### ٧١ ـ السخاوي

المرجع السابق ص ١٣٠

وما تزال القبة التي دفن بها حسن نصر الله باقية إلى الآن بقرافة المجاورين بالقاهرة وهي عبارة عن مساحة مربعة كما هي العادة في تكوين غالبية القباب وتتكون منطقة الانتقال بها من المربع إلى الدائرة من أربع مثلثات قمتها لأسفل وقاعدتها لأعلى وقد شغل كل مثلث منها بستة حطات من الحنايا المقرنصة أما القبة فمزخرفة بالزخارف الدالية وهي تشبه في ذلك قبة كل من قانباي المحمدي والمؤيد شيخ وبرسباي بالصاغة وجاني بك بالمغربلين واينال بالصحراء وبرسبان البجاسي.

انظر محمد حمزة قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك رسالة ماجستير بمكتبة كلية الآثار جامعة القاهرة ص ١٢٢ ، ص ٣٦٤ ، ص ٤١٠ .

# ۷۲ ـ د . سعاد ماهر محمد مساجد مصر وأولياؤها الصالحين ص ١٤٦ جـ٤

٧٧ - دكة المبلغ: هي الدكة التي يصعد اليها المبلغ الذي يردد آذان المؤذن وقت اقامة الصلاة ويقوم بالتكبير خلف الامام وكان يقوم أيضا بذكر الآية ٥٦ من سورة الأحزاب وذلك عند خروج الخطيب من خلوته وأيضا بذكر الحديث الخاص في معنى الانصات. انظر شادية كشك: أشغال الخشب في العمائر العثمانية رسالة ماجستير بمكتبة كلية الآثار - جامعة القاهرة ص ٤٠.

# ٧٤ - عبد الرحمن الجبرتى عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجزء الأول ص ٣٥٢

- ٧٥ ـ محمد صلاح الدين عبد السلام تقارير منطقة آثار وسط الدلتا
- ٧٦ ـ حسن عبد الوهاب توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية ص ٥٥١
- ۷۷ ـ د . عبد اللطيف ابراهيم وثيقة مسجد قراقجا الحسنى مجلة كلية الآداب ـ جامعة القاهرة ـ المجلد ۱۸ الجزء الثانى ١٩٥٦

- ٧٨ ـ د . محمد سيف النصر أبو الفتوح
   الآثار الاسلامية غير المسجلة بمدينة جرجا ص ٧٧ .
   بحث في ندوة أقامتها كلية الآداب جامعة سوهاج عام ١٩٨١ بعنوان (أثارنا
   كيف نحافظ عليها ؟)
- ۷۹ ـ د . مصطفی نجیب أمیر قرقماس كبیر رسالة دكتوراه بمكتبة كلیة الآثار جامعة القاهرة ملحق الوثائق ص ۱۹۹
- ٨٠ كريستل كسلر
   زخارف قباب القاهرة ترجمة شهيرة محرز مجلة فكر وفن عدد خاص بمناسبة العيد
   الألفى لمدينة القاهرة .
  - ۸۱ ـ محمد حمزة المرجع السابق ص ٤٠٤
  - ۸۲ ـ ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار ص ۲۷
- ۸۳ ـ د . توفیق الطویل التصوف فی مصر ابان العصر العثمانی سلسلة تاریخ المصریین ۲۱ ص ۷۸ ، ص ۷۹
- ٨٤ أخذ وصفة التكية عن الأستاذ ، محمد صلاح الدين عبد السلام تقارير
   منطقة آثار وسط الدلتا .
  - ۸۵ ـ د . محمد عبد الستار عثمان المدينة الاسلامية ص ١٤٤
- ۸۹ ـ كلمة ماجور من الأسماء التي ترسبت في العامية المصرية من اللغة القبطية مثل العديد من الكلمات التي ما زالت مستعملة في يومنا هذا في مصر مثل طوبة ، مدمس ، بلاص ، أردب وغيرها كثير . احمد مختار عمر تاريخ اللغة العربية في مصر ص ٢٣
- : ۸۷٪ حسن عبد الوهاب المصانع مقال في مجلة العمارة العدد ۳، ٤ المجلد الثالث ٩٤١ عدد ۸۹

خاص عن العمارة في عصر محمد على ص ٤٥ ، وثيقة ١٤٧ المؤرخة ٢٦ شوال سنة ١٢٤٠ هـ

۸۸ ـ المرجع السابق ص ۶۶ ، وثيقة ۱۶۹ معية تركى المؤرخة ۱۶ ذى القعدة سنة ۱۲۶۰ هـ .

## ۸۹ ـ د . جابر المصرى مدينة فوه وأهميتها في العصر الاسلامي ص ١٠٦، ١٠٨، ١٠٩ تقارير منطقة آثار وسط الدلتا عن حفائر المصنع سنة ١٩٧٦

۹۰ - د. محمد فؤاد شکری ، عبد المقصود العنانی ، سید محمد خلیل ، بناء دولة مصر محمد علی ص ٤٤٢

۹۱ - كلوت بك
 لمحة عامة إلى مصر الجزء الثانى ص ۸۳۱ تعريب محمد مسعود .

۹۲ - عبد الرحمن الرافعي عصر محمد على ص ٥٠٤ دار المعارف الطبعة الرابعة ١٩٨٢

۹۳ - د . محمد فؤاد شکری وآخران بناء دولة مصر محمد علی ص ٤٤٢

۹۶ ـ د . جابر المصرى مدينة فوه وأهميتها في العصر الاسلامي ص ۱۰۹، ۱۱۰

٩٥ ـ حسن عبد الوهاب المصانع مقال في مجلة العمارة العدد ٣ ، ٤ المجلد الثالث ١٩٤١ ص ٤٨

۹۶ ـ حسن عبد الوهاب طراز عماثر الوجه البحرى مقال بمجلة المجمع العلمى المصرى المجلد الثامن والثلاثون الجزء الثانى ص ۱۹۵۲ ، ۱۹۵۷ ، ۱۹۵۷

> ۹۷ - عبد الرحمن الرافعى عصر محمد على ص ٤١٥

۹۸ - د . جابر المصرى المرجع السابق ص ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ۹۰ الانتكال والصوار

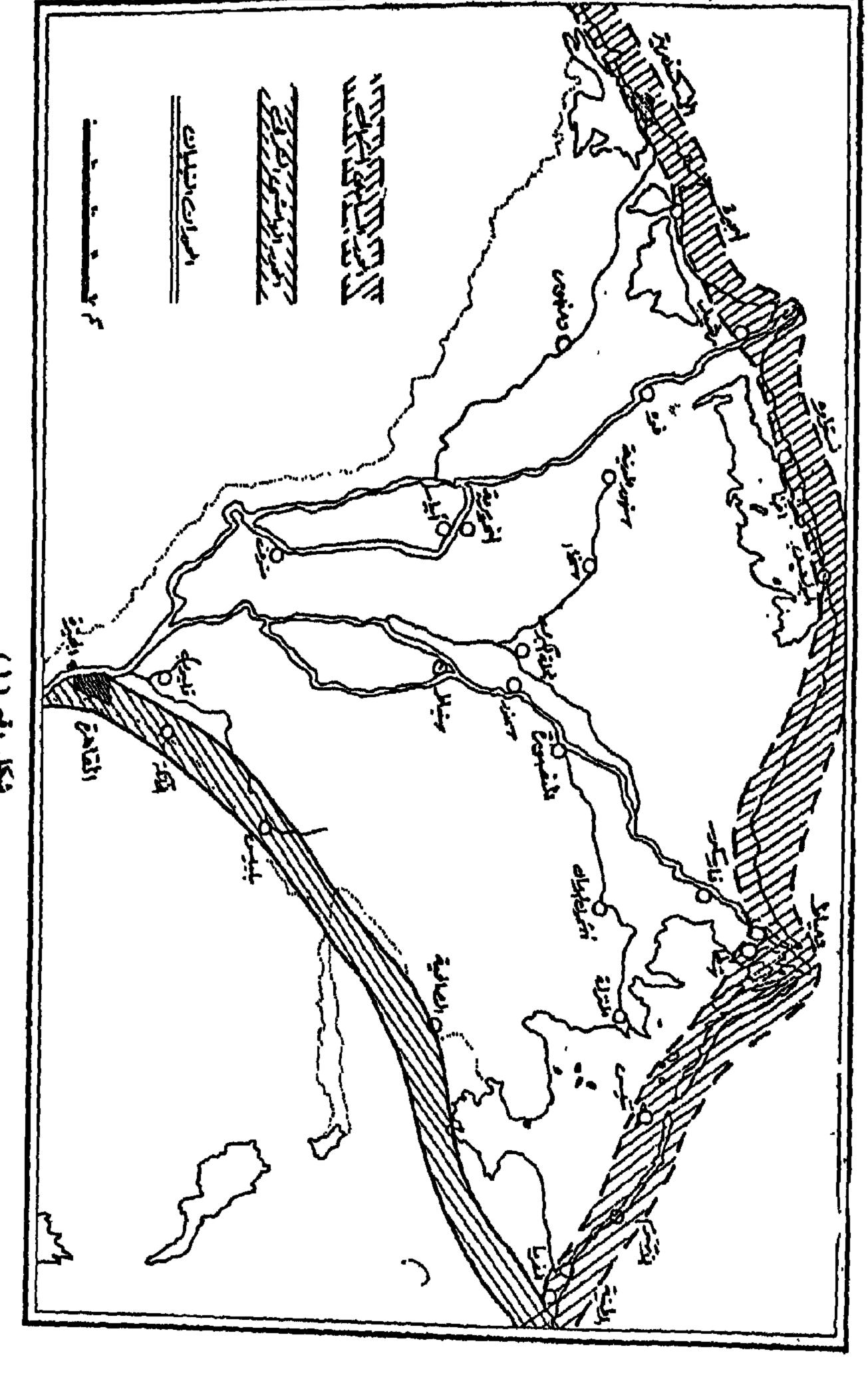

عريمة توضع معاور منن الدك في المصر الاسلامي من الدكتور مبدالمال الشامي



شكل رقم (۲) غريطة حمل فوه والمزاحمتين في العصر المملوكي على فرح رشيد عن الدكتور حبد العال الشامي (مدن الللتا في العصر العربي) ع ٩

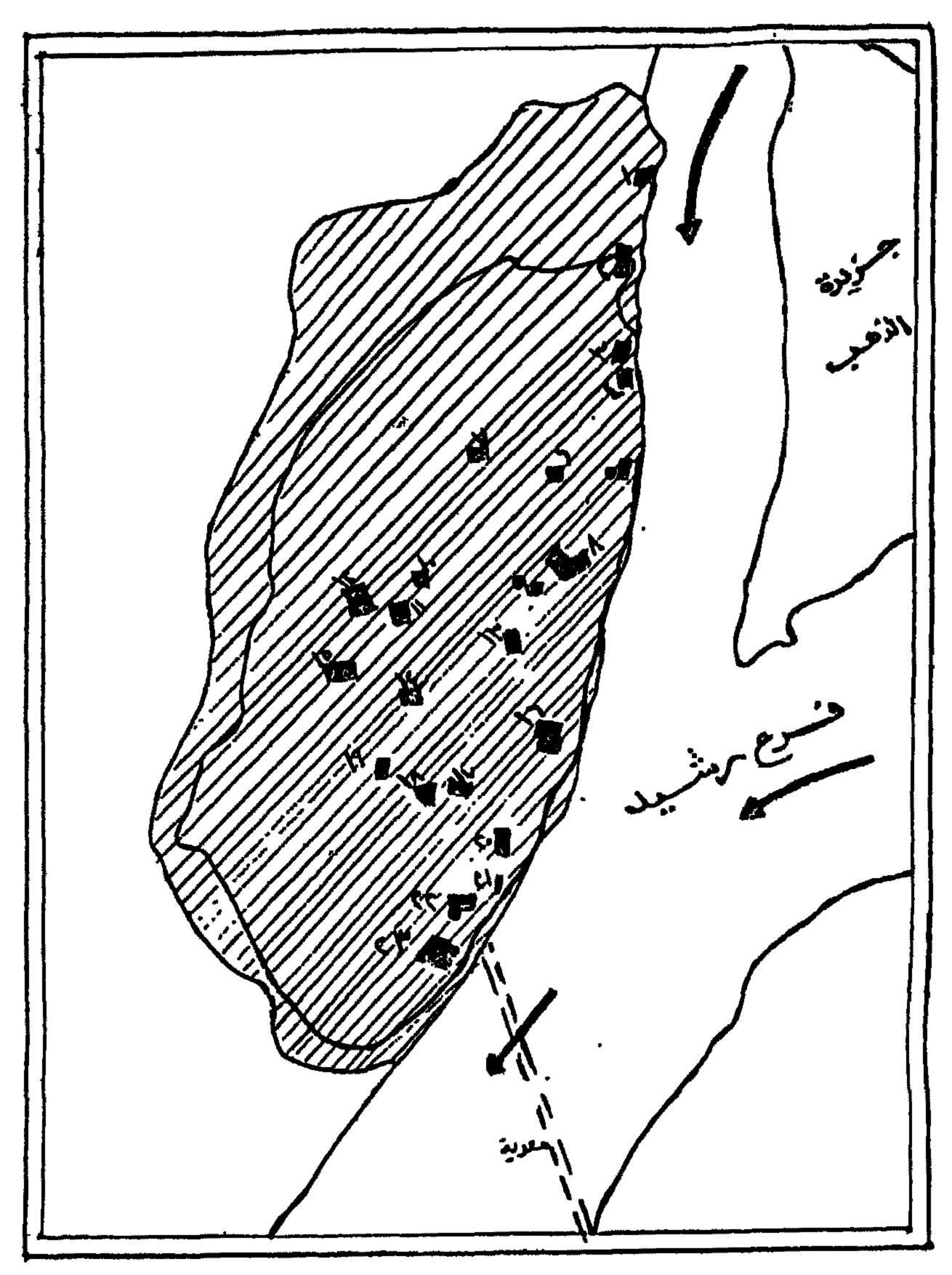

شكل رقم (٣) مواقع آثار مدينة فوه داخل المدينة

| ١٦ ـ عدرسة حسن نصرانه                                              |                                              | ١ ـ قبة أبو الشجاء                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱۷ ـ مــچد الدويي<br>۱۸ ـ منزل وقف الدويي                          | ۹ <b>ـ ئید</b> جزر                           | ۱ ـ ب بردسید<br>۲ ـ استجد سیلی موسی    |
| ۱۹ ـ تان الربيلي (السيج الكليم)<br>۱۹ ـ تان الربيلي (السيج الكليم) | ۱۰ ـ مسحد داهی الدار<br>۱۱ ـ التکیة الخلوتیه | ۳۔ مسجد النمیری<br>۴۔ در دار ۵         |
| ۲۰ - سجد أبو المكارم<br>۲۱ - مصنع قزل اللطن (بواية مالعاة)         | ١٧ ـ المسجد العمرى                           | t مسجد العرائي<br>هـ. مسجد الشيخ شعبان |
| وورد مصبع حرن مصبن روزيه محسد و<br>۲۲ ـ مسجد السادات السيمة        | ۱۲ ـ منزل القماح<br>۱۶ ـ مسجد الباكي         | ٦_ مسجد الشيخ تعيم                     |
| ٣٣ ـ مصتع الطراييش                                                 | ه ١ _ مسجد الكورانية                         | ۷۔ مسجد أبرشعرة<br>۸۔ مسجد القتائی     |



شكل رقم ( ) ) مسقط أفقى لقبة أبو النجاة

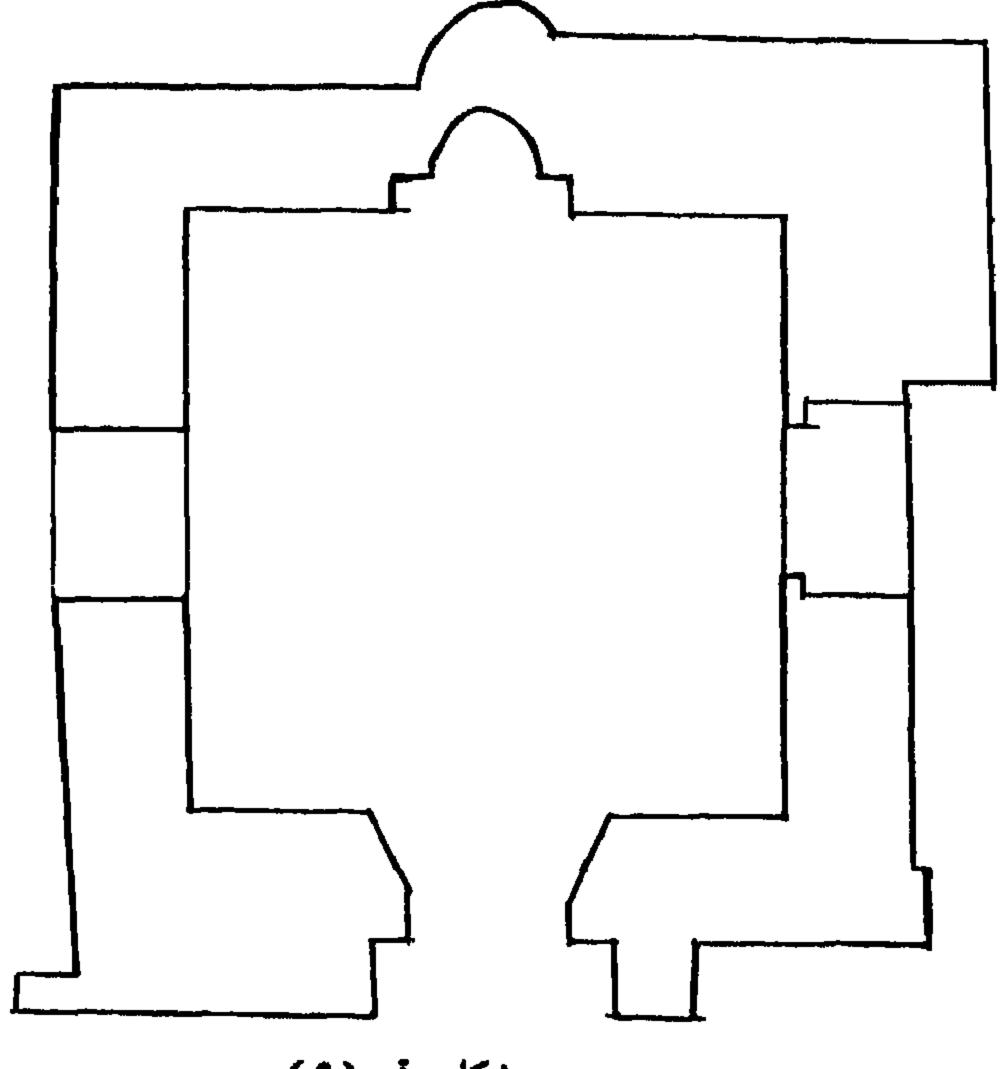

شكل رقم (٥) مسقط أفقى لقبة مطية ريحان

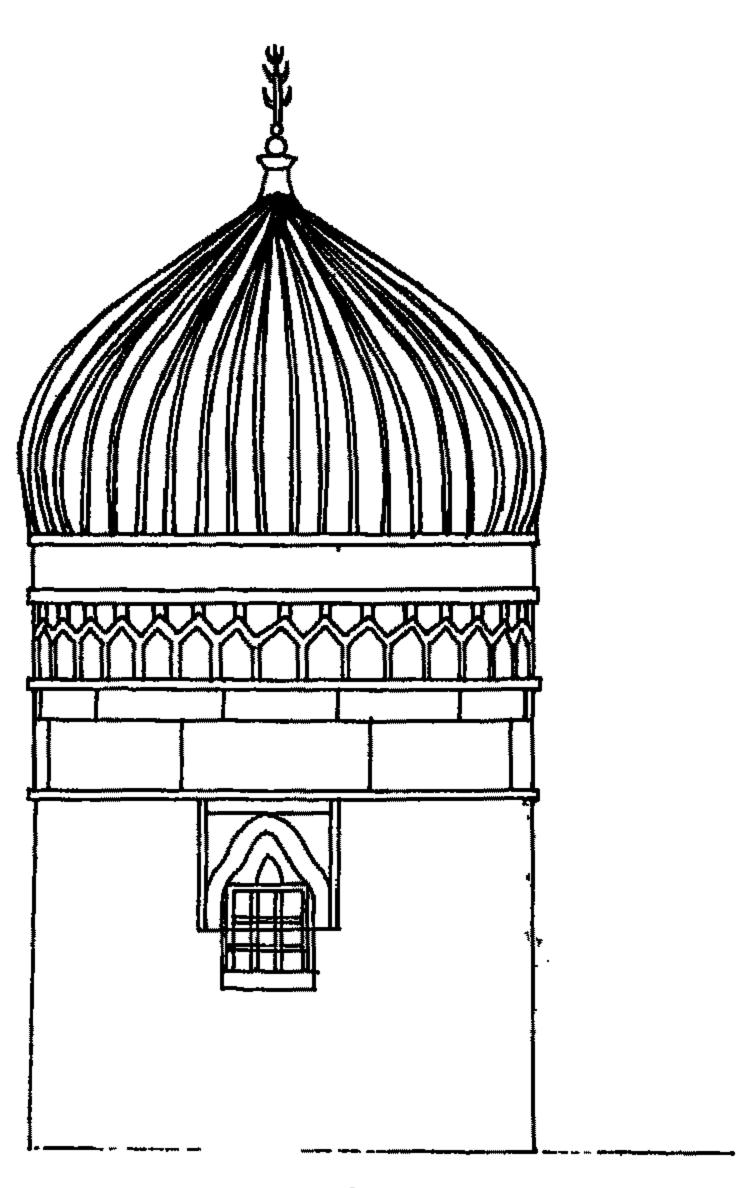

شكل رقم (٦) مسقط رأسى لقبة عطية ريحان

مريامن كاس الكرامة . كيب بن دوام الخير سرمدا في بالم بالا الم الخير سرمدا في بالم بالعفو اجرا ومن الانام حمداو كرا جاد المدله بالعفو تفضيلا وسقا من لجية كاساكان مزاجها زنجبيلا عيب نافيها لا وسيا و المراه و ا

شکل رقم (۷) نص تأسیس سییل حسین بفوه



الماستورة رئس (١) الله المسر الله



المدخل الرئيس لمسجد الشيخ شمان



صورة رقم (٣) المدخل الشمالي الشرقي لمسجد القنائي





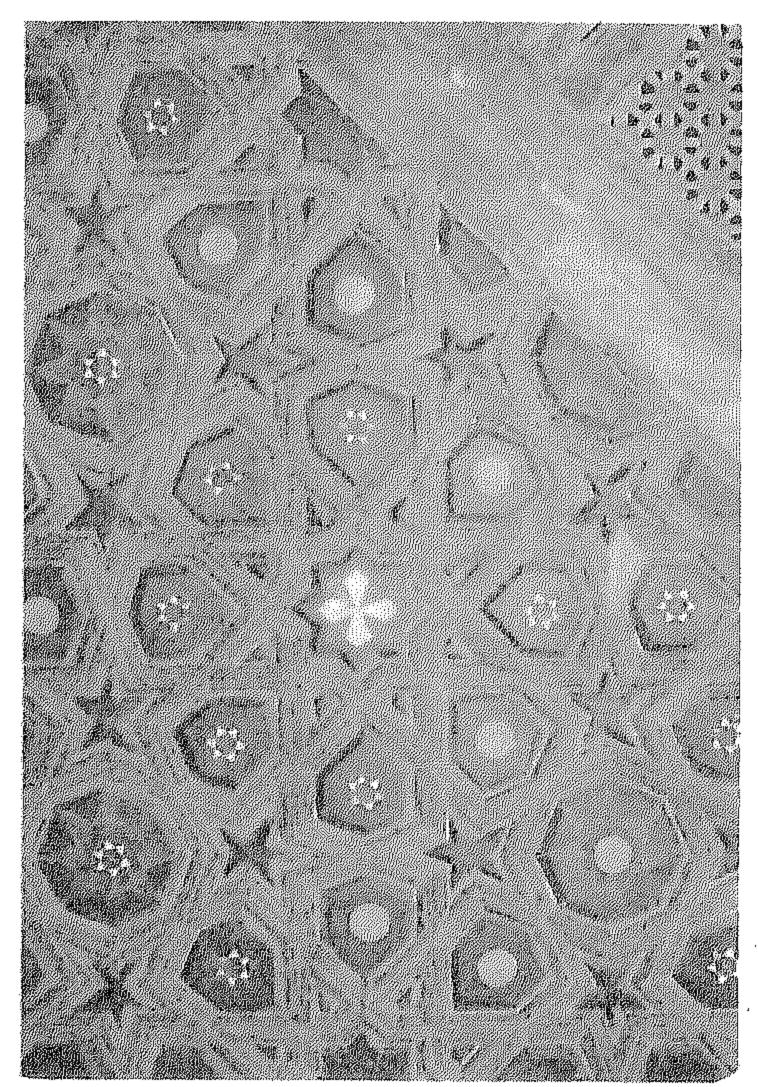

صورة رئم (٥) طبق نجمی من حشوات مجمعة مطمعة بالعاج نی ریشة منبر نصر الله



صورة رقم (٣) طبق نجمى في باب قبة أبو النجاة من المحشوات المجمعة والمطلعمة بالصدف



صورة رقم (۷) زخار ف جمعية محفورة عبارة عن طبق تجس محاط بزخار ف نباتية





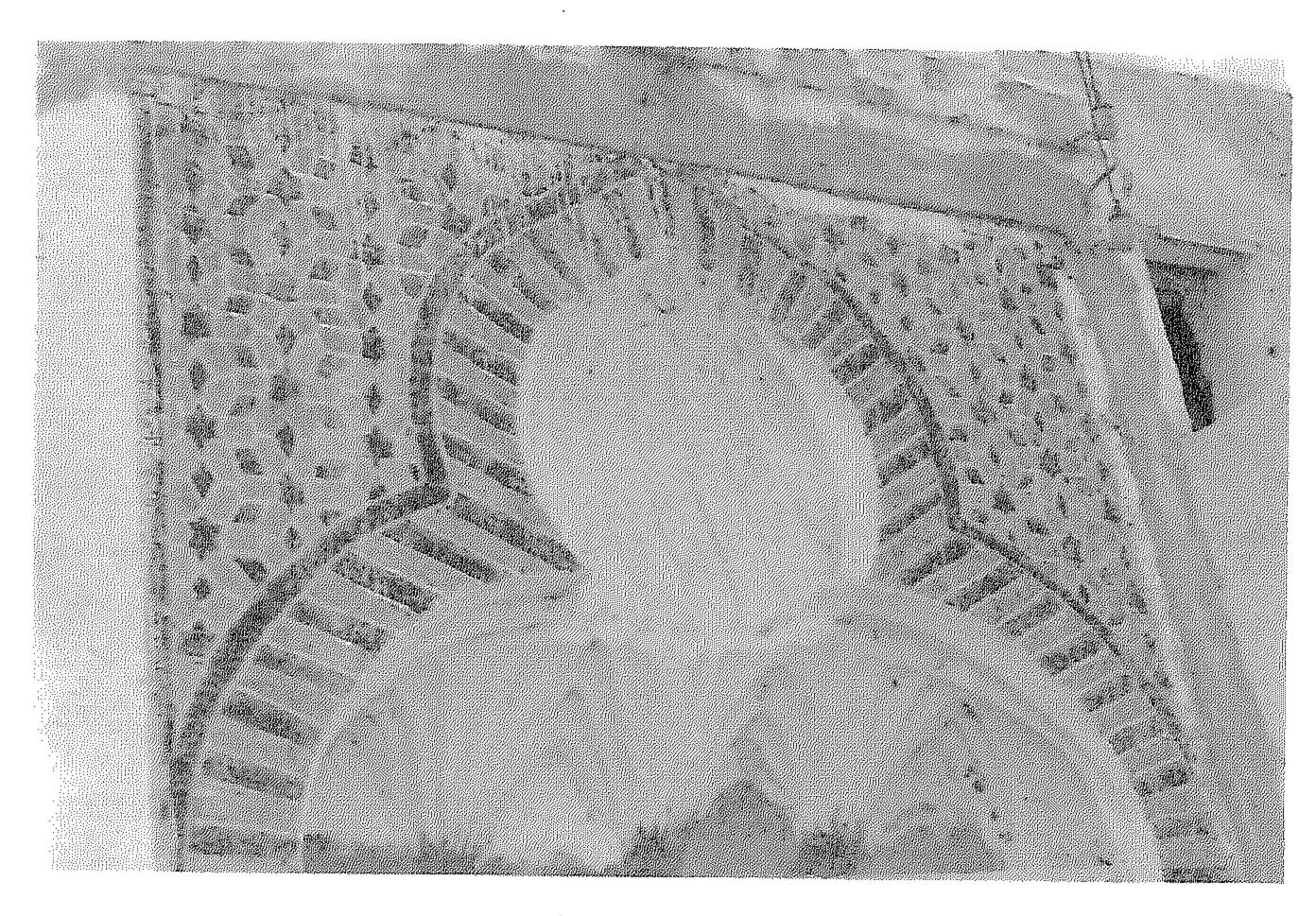

صورة رقم (٩) العقد الذي يتوج المدخل الرئيس لمسجد الكورانية وفي كوشتاه زخارف الطوب المنجور



صورة رقم (١٠) نص انشاء منبر مسجد السادات السبمة ونصه ١ ـ أنشأ هذا المنبر ـ المبارك الأمير محمد ٢ ـ أغا جاوشان غانم ـ من أمته قوه في سنة ١١٧٨



صورة رقم (١١) نص تأسيس أعلى عتب باب قبة السادات السبعة وهو عبارة عن بينين من الشعر يشهيان بالتاريخ ١١٤٤ هـ

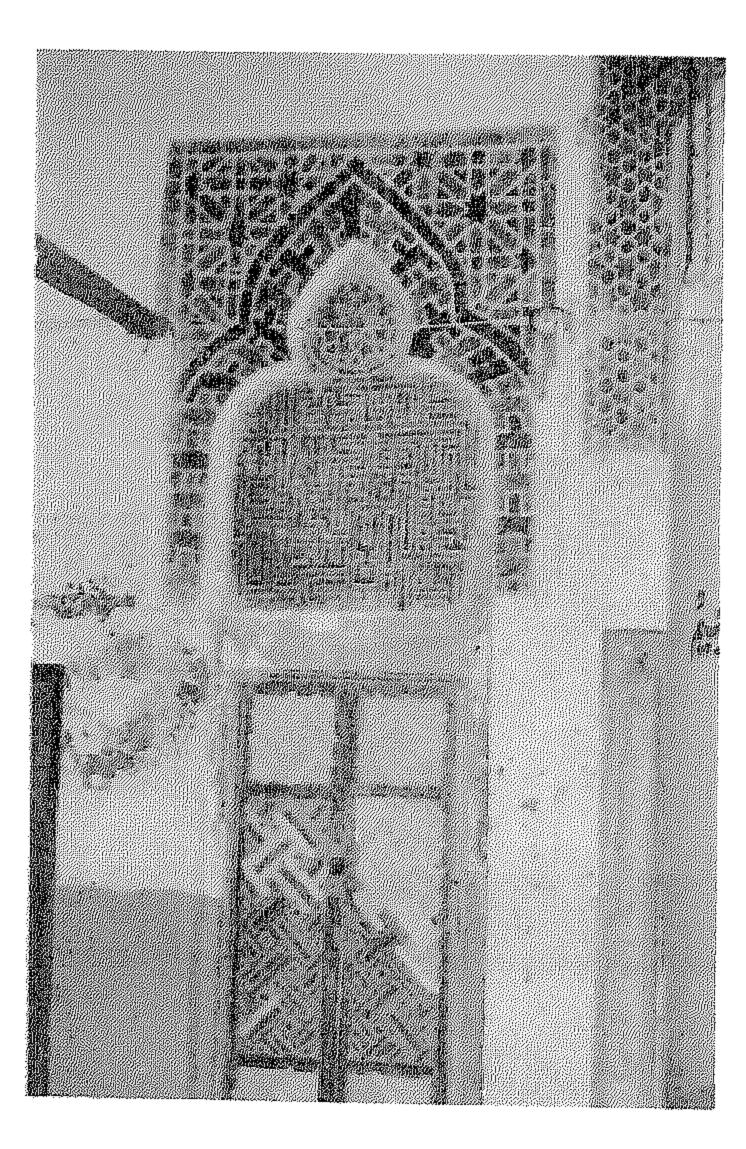

صورة رقم (١٢) مدخل قبة الشيخ النميرى ويتوج تجويفه عقد مدايني طاقيته بها طبق نجمي منفذ بالجمر الملون وبين رشتاه سورة الكوثر بالخط الكوفي المربع وبين رشتاه سورة الكوثر بالخط الكوفي المربع



صورة رقم (۱۳) المكارم الواجهة الشمالية الفرية لمسجد أبو المكارم ويقهر بالصورة المداخل الثلاثة وبقايا خلاوى الصونية على اليمين والمئذنة والقبة التي تعلم المنصورة



صورة رقم (١٤) القسرية التي تعلو محراب مسجد أبو المكارم

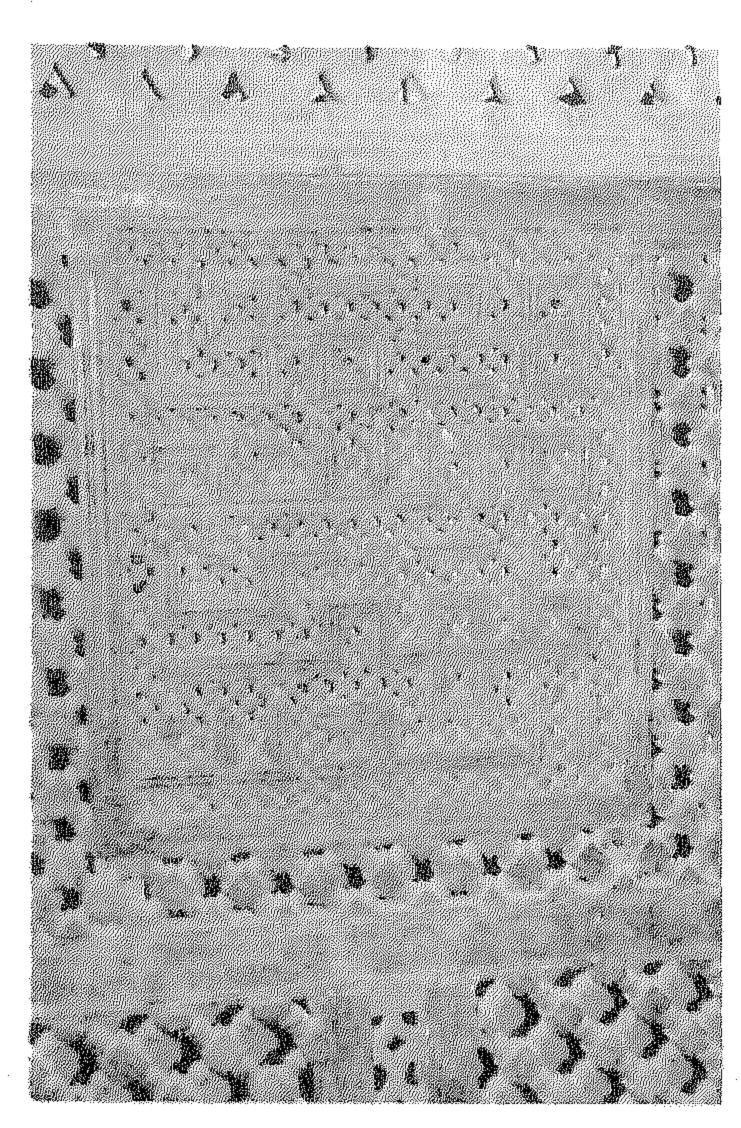

صورة رقم (١٥) كتابة بالنفط الكوني المريع في مقصورة أبو المكارم (هذا مقام سيدي ظهير الدين)



صورة رقم (١٦) مقصورة مسجد داعى الدار وقد استخدم الصانع فيها أساليب النجارة المختلفة من خرط ميمونى ومفوق وغيرهما وخورنقات وحشوات المعقلي العدل في باب المقصورة ونفذ نص التأسيس الخاص بها بواسطة

ملء الفراغات التي بين الخرط ونصه: ١ ـ هذا مقام سيدي أبو أحمد داعي الدار بنيان شعانة

٧ ـ محمد الطايفة صناعة حسن على النفيال سنة ١٢٨٠ هـ

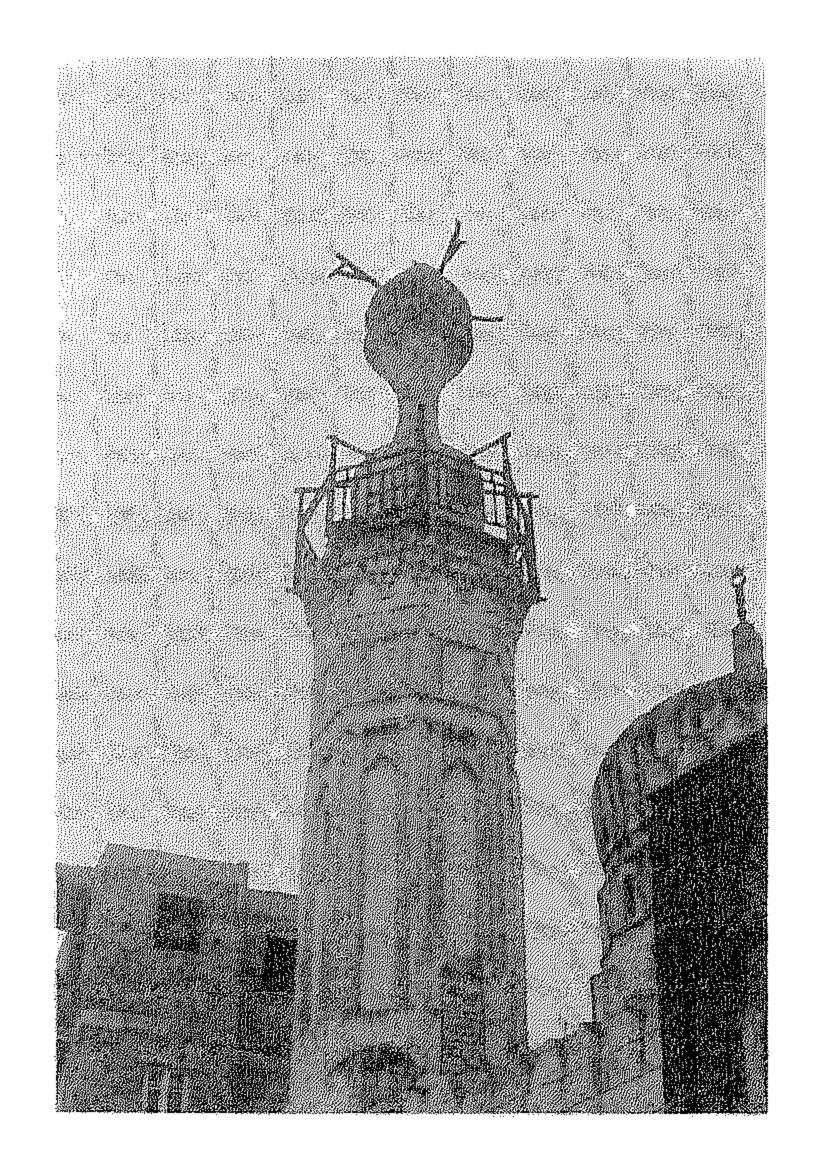

صورة رقم (١٧) مثلنة مسجد داعي الدار



صورة رقم (١٨) المسجد المملق أو مسجد الباكي ويظهر على اليمين بقايا المئذنة وأسفل العوانيت



مدخل قبة جزر بالتل مدخل قبة جزر بالتل

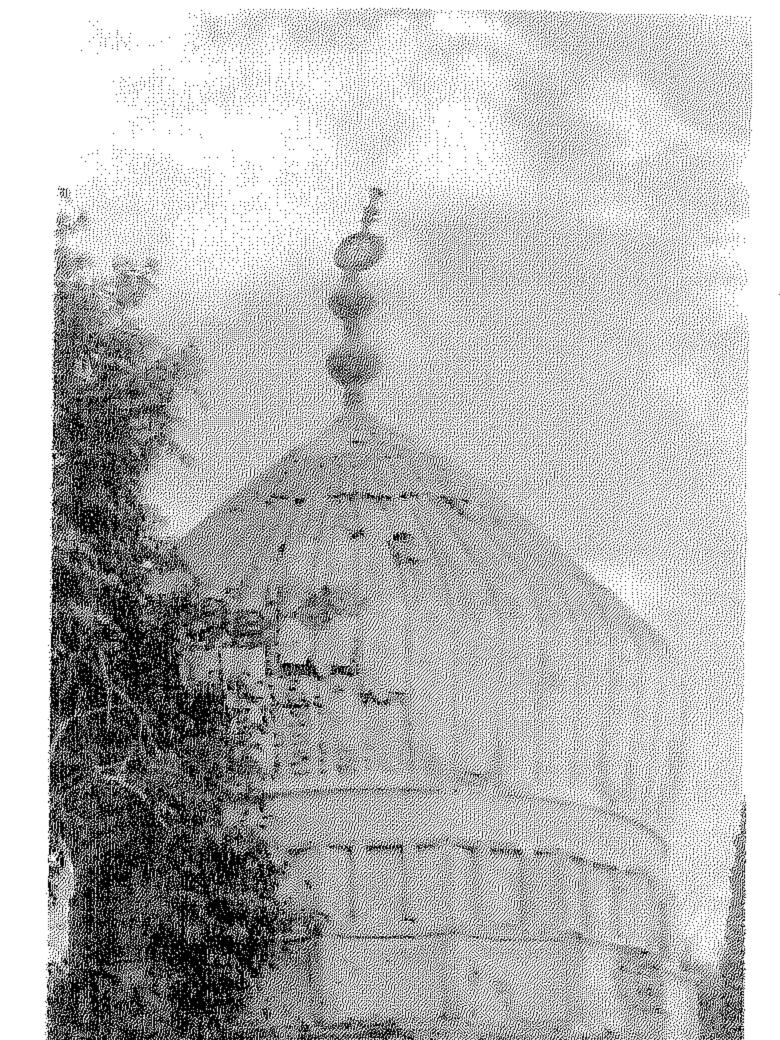

صورة رقم (٢٠) قبة جزر بالمجبانة



صورة رقم (۲۱) منطقة انتقال قبة جزر بالجبانة





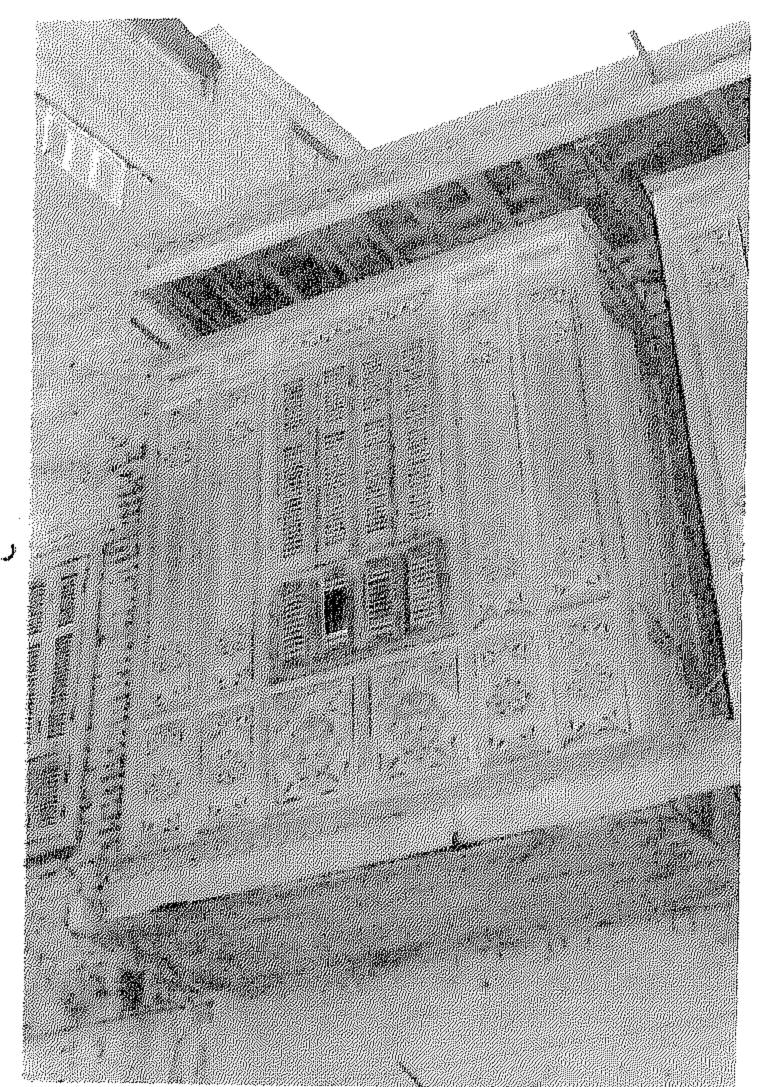

صورة رقم (۲۳) روشنان متجاوران في طابق واحد بستزل البوايين بفوه



صورة رقم ( ٢٤) الواجهة الشرقية لربع الخطابية بفوه

# الفهرس

| نحذ       | الموضــــوع                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| •         |                                                                        |
| 4         | الفصل الأول : فوه عبر العصور                                           |
| 11        | موقع مدينة فوه                                                         |
| 11        | مدينة فوه النشأه والتطورمدينة فوه النشأه والتطور                       |
|           | عوامل إزدهار مدينة                                                     |
|           | علاقة مدينة فوه بالاقليم المحيط بهاعلاقة مدينة فوه بالاقليم المحيط بها |
|           | •                                                                      |
| 11        | الفصل الثاني: الآثار الدينيه بمدينة فوه                                |
| 11        | الخصائص المعمارية والفنية لعمائر فوه الأثرية                           |
| 47        | المساجــد                                                              |
| 09        | القبــاب                                                               |
|           | التكيه الخلوتيه                                                        |
| ٧٢        | الفصل الثالث: الآثار المدنية بمدينة فوه                                |
| 74        | المنسازل                                                               |
| 24        | ربع الخطابية                                                           |
|           | وكالة ماجور                                                            |
| ٧١        | سبيل حسين                                                              |
| 44        | مصنع الطرابيش                                                          |
|           | مصنع غزل القطن                                                         |
| 40        | الآثار المندثره                                                        |
| <b>YY</b> | الآثار المنقوله                                                        |
| ۸۱        | المراجع والهوامش                                                       |
|           | الأشكال والصور                                                         |

رتم الايداع بدار الكتب
۱۹۸۹ / ۱۲۷۰

( طبع هذا الكتاب على نفقة مجلس مدينة فنق )